

نوفمبر ٢٠٠٥ ـ العدد ٢٤٣

کنیٹے جی ہاکی جباکہ **جبا** ہےکی

### أدب ونقد

#### مجسلة الثقافة الوطنية الديقراطية شهرية يصدرها حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي تأسست عام ١٩٨٤ / السنة الواحدة والعشرون العدد ٢٤٣ نوفير ٢٠٠٥



رئيس مجلس الادارة: د. رفعت السعيد رئيس التحصرير: قصريدة النقصاش مصدير التصصرير: حلمي سصالم سكرتيس التصرير: عيد عجد الطيم

مجلس التحرير: إبراهيم أصلان / أحمد الشريف/ د. صلاح السروى / جرجس شكرى / طلعت الشايب / د. على مبروك / على عوض الله / غادة نبيل/ كمال رمزى / مصطفى عبادة / ماجد يوسف المستشارون

د. الطاهر مسكي / د. أمينسة رشسيد صلاح عيسي/ د. عبد العظيم أنيس

شارك في هينة المستشارين ومجلس التحرير الراحلون د. الطيفة الزيات/ د.عيد المحسن طه بدر محمد روميش / ملك عبد العنزيز

تصميم الغلاف الإخراج الفني المحدد المسحبثي عزة عز الدين

تصحيح : أبو السعود على سعد

الرسوم الداخلية : للفنانين

عصمت داوستاشي وممدوح سليمان وتوفيق هلال الاشتراكات لمدة عام

باسم الأهالي / مجلة [أدب ونقد]: داخل مصر ٥٠ جنيها البلاد العربية ٥٠ دولارا / أوروبا وأمريكا ٧٥ دولارا

شركة الأمل للطباعة والنشر الأعمال الواردة إلى المجلة لا ترد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر يمكن إرسال الأعسال على العنسوان البريدي أو البريد الالكتروني:

adabwanaqd@yahoo.com adabwanaqd.tt.com = على الانترنت:

ترجو المجلة من كتابها ألا يزيد عدد صفحات المادة المرسلة عن شمانى صفحات أو ثلاثة ألاف كلمة المراسلات : مجلة ( أنب ونقد ) 1 شارع قريم النولة / ميدان طلعت حرب / الأهالي

#### المحتويات

| -أول الكتابة/ فريدة النقاشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - الموت في سبتمبر/ شعر/ عبدالمنعم رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -مرائق الثقافة المصرية/ مدخل/ عيد عيدالطيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -سوف أحيا في الحريق/ نصوص/ بهاء الميرغني٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - المسرح وجماليات التمرد/ دراسة/ دمالح سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الوطن الشهيد/ شعر/ أحمد سويلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| استحلال الوطن والمواطن/مقال/ نزار سمك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -فرسان الفن الراقي/ وجوه/ عبيد الغني داوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الموت كما يرويه نزار سمك/ شعر/ محمود نسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -غياب فلسفة فكرية عن مسرح وزارة الثقافة/ مقال/ حازم شحاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حضفة الطائر الجميل/ وجه/ دسامي اسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الهواة واستنساخ المسرح/ مقال/ عادل حسان بسسساخ المسرخ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حمسن عبده: الهاوي الأصيل/ وجه/ دعمرو دوارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -نحو تفعيل التمرد المسرحي/ مقال/ دمحسن مصيلحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -أحلام أكبر من الحرائق/ وجوه/ رشا عزب٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -لكي ننشئ ذاكرة جديدة/ شعر/ أمجد ريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -فرق الأقاليم: متى تتحول إلى فرق دائمة/ مقال/ أحمد عبدالحميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -كتاب حازم شحاته عن ميخائيل رومان/ مقال/ نبيل فرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -سامية جمال: المسرح الهاوي/ شهادة/ على عوض الله كرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الوداع يا عم حسنى أبو جويلة/ وجه/ هيثم شرابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -صديق/ شعر/ أحمد عبدالقوى زيدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -بطاطس يوچين يونسكو في وكالة الغوري/ مقال/ دمدحت أبو بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -قشائسق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *إطلالة على العالم/ متابعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -مساهمة الهنود في الأدب العربي/ مقال/ خورشيد إقبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -القصة القصيرة في الأدب التركي/ مقال/ فاتن نصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اشارات مديان و في أن المائة الله المائة المائة الله المائة الم |



## أولالكتابة

ونحن موجوعون خصصنا هذا العدد لحرقة «بنى سويف» لا فحسب لتعريف قرائنا بإنتاج هؤلاء المبدعين الأصلاء من بين الضحايا، وإضاءة مسيرتهم التى قطعها الحريق قبل الأمان وتبيان إسهامهم الخلاق في تطوير واحتضان المسرح

الإقليمى حتى يبقى على قيد الحياة، ويزاصل حمل رسالته لجمهور محروم ومتعطش للفن الجميل، وإنما قصدنا أيضا أن يبقى هذا الملف مفتوحا لا يطويه النسيان كما سبق أن طرى كوارث أخرى راح ضحيتها مئات الابرياء بعد أن كشفت تماما كما حدث فى «بنى سويف» – عن خراب شامل كان مخيفا وإن منذرا وسط الزحام والضجيج الهائل حول الانجازات الحكومية.

كذلك لا نريد أن نكتفى بعقاب مجموعة من صغار الموظفين بتهمة الإهمال لنشفى غليلنا ونسدل الستار على الفاجعة فإن كان ثمة إهمال فهو عام وضارب بجذوره فى كل المواقع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية على نحو خاص، وتلك التي تتعامل مع الفقراء على نحو اخص، فى مثل هذه المؤسسات من مدارس ومستشفيات ومسارح وهيئات حكومية موظفون بائسون، وأجورهم منخفضة لدرجة لا تصديق، وهم يعملون دين أى إمكانات أو معدات صالحة كما بين الحريق فى قصر ثقافة «بنى سويف» نحو وبينما يتحملون شظف العيش نطالبهم نحن بأن ينتصروا على اليأس ويبتكروا فى آداء وظائفهم دون إمكانات ويجترحوا المعجزات، ويتحايلوا على العوز والشح وهم يرون السادة يتمرغون فى أشكال من الترف على العبال.

وليس بين هؤلاء السادة المتربعين على عروش المال والسلطة من يمكن أن يصبح قدوة فنقول مثلا إن فلان الفلاني قد بدا حياته من الصفر واشتغل

وجاهد وثابر وركب الأهوال حتى يجمع ثروته من العرق والدم والدموع والعمل الدوب بل إنهم راكموا الثروات عبر قنوات الفساد المفتوح على مصاريعها للمرتزقة والمطبئين والمزمرين من خدم السلطان ويناة عالمه الشائخ الملئ بالثقوب والذي فاحت رائحته النتنة رغم كل البهجة والثراء المسروق من كدح الطبقات الشعبية وعرقها.

وعلى العكس تماما من هؤلاء المتربعين على عرش المال والجاه والسلطة والفساد غير السبوق فإن شهداء «بني سويف» من فناني السرح وجمهوره كانوا قد مشوا في الاتجاه الاخر للكدم والمعرفة والإجادة وبنوا أنفسهم في مواجهة كل الصعاب والعقبات واختاروا كما كان قد دعا المسيح عليه السلام أن يدخلوا من الباب الضيق فبينما كان باب الثقافة التجارية الاستهلاكية مفتوحا وواسعا ومربحا اختاروا هم بوعى أن يحبوا السرح الحقيقي، وأن يضيفوا إليه رغم الألم والمعاناة والأبواب المغلقة التي قرروا أن يفتحوا بعضها - ولو عنوة - من أجل جمهور يعيش خارج الراكز الكبرى وهو تواق للثقافة منتظر أبدا أن يساعده المتعلمون من أبنائه على تلك أسرارها والوقوف على عناصر البهجة والتساؤل الحر فيها بحثا عن الثراء الوجداني والامتلاء الروحي والمعرفة الأصيلة بالعالم وبسرائر البشر وصراعهم من أجل الحرية والكرامة، من أجل العدالة والساواة حيث تتفتح مواهيهم وطاقاتهم على الأمل الذي يقول لهم عبر الثقافة الحقة إن عالما أفضل هو ممكن التحقيق ويقول لهم أيضًا حين يحتشدون معا في المسرح تطلعا لتخلق مشاعر عميقة وبزيهة عبر الفن لا ترتبط من بعيد أو قريب بمصالح صغرى أو كبرى يقول لهم إن إنسانية جديدة تولد في الفن وبه، إنسانية تتجاوز الحالة الراهنة طائرة نحو مملكة الحرية المنشودة، تلك الحرية التي دق على بانها كل هؤلاء الشهداء بطرائق لا تحصي لكنها حميعا كانت تبدأ من موقف ورؤية تريطهم بالشعب الذي نشأوا في أحضانه، وظلوا دائما أبناء أوفياء لمطامحه عارفين بآلامه وأماله «طالعين لوش النشنيد» على حد تعبير شاعر من أبناء جيلهم هو طاهر البرنبالي.

فالكتيبة التى ينتمون إليها تضم المئات من المثقفين المنتشرين فى القرى والنجوع والمدن الصعيرة، والذين ظلوا مثل هؤلاء الراحلين يكافحون من أجل حلمهم حلم التغيير إلى الأفضل، وبقوا حيث هم ينحتون فى الصخر بعيدا عن أضواء العاصمة

من أجل العيش والثقافة والحرية الحقة فخاصموا كل زيف وإدعاء ولم يرضوا أبدا إلا بكل ما هو أصيل وحقيقي في الفن والحياة ومن أجل هذا الأصيل والحقيقي احتملوا العوز والتجاهل الإعلامي وحتى النقدي ومعركتهم هي معركتان واحدة من أجل تأمين العيش في عالم يطحن الفقراء ويذلهم لأنهم فقراء والمعركة الثانية من أحل الثقافة ورسالتها النلبية ضد روح الاستهلاك العدمنة وضد اللا معني الذي يفقير الوجدان ويمهد الأرض لانتشار التطرف والتفاهة والأنانية المفرطة والأفكار المشوهة حول الدين الذي يتحول بمقتضى هذه الأفكار إلى عقوبات بدنية من عذاب القبر إلى نيران الجميم التي ستمرق العاصين متى أن بعض خطباء السياحي الذين استشعروا خطر الثقافة على رؤيتهم الفقيرة للدين وعلى مصالحهم ومصالح سادتهم قالوا إن الله عاقب هؤلاء الذين احترقوا لأن المسرح حرام والتشخيص مكروه تماما كما افتي أحد الذبن تسلطوا على عقول المصريين على صفحات أكبر جريدة يومية ساعيا لإثبات أن القرآن الكريم قد اكتشف كل النظريات العلمية الحديثة قبل خمسة عشر قربًا - افتى بأن الزلزال الذي وقع في أسيا وراح ضحيته عشرات الآلاف من البشر قتلي وجرحي ومشردين ومعوقين هو عقاب إلهي، وحين سأله الصحفيون علام يعاقب الله هؤلاء البسطاء الفقراء المكافحين من أجل العيش رد بثقة إنه سيحانه يلقنهم درسا ويعظهم.

الثقافة خطر حقيقى على الخرافة التى يتاجر بها أمثال هؤلاء ساعين لتشكيل وجدان ونهنية الجمهور الواسع بأفكارهم ورؤاهم وتصوراتهم عن العالم، وتفسح لهم سلطة الراسمالية الطفيلية القائمة المجال فى إعلامها ليقوموا نيابة عنها بغرس الشعور بالذنب والخوف من العقاب الإلهى القاسي، لينخرط الناس فى التكفير عن عما لم يرتكبوه من ذنوب بحثا عن نجاة فردية مما ينتظرهم فإذا أصبحت كل فاجعة على طريق بنى سويف عقابا إلهيا فليس هناك مجال لمحاسبة أحد ومساطة نظام وهكذا تضعف كل أشكال العمل الجماعى والكفاح المشترك دفاعا عن الحقوق ومقاومة الاستغلال والاستبداد والفساد والخرافة لأنها جميعها قدر البشر المسنوع سلفا والذي يستحيل تغيره.

وتتراجع الروح العلمية النقدية التي تنميها الثقافة الحديثة التقدمية ومفرداتها

الغنية وعلى رأسها المسرح وهو الذى يشحذ العقل عبر طرح الأسئلة، وخلق البهجة والفرحة فى احتفال جماعى يثير لدى كل فرد كما لدى الجمهور مجتمعا شعورا بقدرته وبمكانته السامية فى هذا الوجود وبمسئوليته إزاء العالم وإزاء مجتمعه ، وبمعنى أن تكون الحياة جديرة بالعيش بكرامة وحرية ، وبجدوى الغضب المنظم الفعال ضد كل الانتهاكات وأشكال الاستعباد والقمع، وبمعنى أن يكون المرء إيجابيا مبادرا خلاقا وفاعلا فى محيطه أيا كان صغيرا أم كبيرا.

لن نسمح أبدا بإغلاق ملف «بنى سويف» حتى تتغير الأوضاع كافة ونحن نعرف أنها رحلة طويلة ولها استحقاقات وعلينا نحن المثقفين النقديين فيها واجبات كثيرة لقد أخذ المجتمع المصرى يستيقظ من سبات طويل رغم كل أشكال القهر والاستغلال والاستعباد. فقد تراكمت الجهود الشريفة التى قام بها هؤلاء الذين لم يستسلموا لليأس والإحباط وبدوا في بعض الأحيان كالمؤذنين في مالطة كما يقال يستسلموا لليأس والإحباط وبدوا في بعض الأحيان كالمؤذنين في مالطة كما يقال الديمقراطية من أجل التغيير إلى الأفضل وكانت جهود هؤلاء الراحلين الأعراء على المتداد رحلتهم المقطوعة جزءا أصيلا عن هذا التراكم في ميدان الثقافة والمعرفة والفن الجميل، كانوا يجوبون الأقاليم ليبثوا فيها من روحهم المبدعة، ويفرحوا باكتشاف مواهبها وطاقاتها المطمورة في الحرمان والتراب والخراب، وكانوا هم وكتيبتهم المقاتلة من قدموا الحماية لمؤسسة الثقافة الجماهيرية من السقوط في آيدي

وتحايلوا مع آلاف غيرهم على الفقر ونقص الإمكانات ليقدموا لجمهور الاقاليم فنا جميلا.

وعانوا هم أنفسهم كمبدعين ونقاد من التعسف والرقابة وأذكر أن «محسن مصيلحى» كتب نصا بديعا بعنوان «اللى بنى مصر» مستلهما قصة حياة طلعت حرب.. ولن يتوفر له حينها من الإمكانات إلا هذا الحب الغامر من قبل الممثلين والغاملين والفنيين وكان يعرض فى قصر ثقافة الغورى وأخذ جمهوره يتزايد يوما بعد يوم ورشحت هذا العرض البسيط حينها لينتقل إلى كل أقاليم مصر بعد النجاح الهائل الذى حققه ولكن تقارير الرقابة كانت له بالمرصاد وأخذت تلاحقه حتى توقف

وحرم منه جمهوره الطبيعى فى كل أقاليم مصر، كان العرض يحمل رسالة حميمة جرى صنعها فنيا على أجمل نحو وأبسطه وأرقاه تقول للمصريين إحذروا من عملية بيع سوف تطول كل شيء وكانت المسرحية كأنها النبوءة فبعد سنوات قليلة كانت حمى خصخصة المؤسسات العامة قد اجتاحت البلاد وأصبح كل شيء معروضا للبيع الآن أو في المستقبل ولم تنجع حتى قناة السويس ويحيرة ناصر من أنياب وعود الرأسمالية الطفيلية الحاكمة فجرى الحديث عن بيعها أيضا في الزمن القادم، ونحن مطالبون بأن نوقف المذبحة.

قد حاربوا جميعا بشرف عظيم من أجل أحلامهم وأحلام الشعب المقهور الذى أخذ يستيقظ. ولن نسمح بإغلاق الملف أبدا حتى لا يصبح كل أبطال هذا الشعب شهداء.. وحتى تنهض أجيال جديدة برسالتها متفانية فى رحاب المثل العليا والقيم النبيلة وفى مقدمتها الوفاء لهذا الشعب الصبور المثاير دون أن يقطع عليها الإجرام الطريق أو يقصف عمرها..

فنحن لن ننسى ولن نغفر ولن نبقى صامتين





### 120

# الموتفىسبتمبر

## عبد المنعم رمضان

فى الاثنين الماضي

الم النت الساعة واندفقت من فمها كل دقائها المفقودة وثوانيها
خرجت مصر وراء بنيها
بناءيها المنذورين وفنانيها
كانت ربح نائمة سوداء
وكان فراغ أسود
كان دخان حرائق يفترش الأسفلت الأسود
وبذهور سوداء
مباح اسود
ومتاريس سود
شبان كالصمت الأسود
يقتسمون على كثرته الحزن قوياً كالطاحونة هشاً مثل النبض
ويقتسمون نعوش المرتحلين
وراء النعش

وأمنوات الفتيات تثز على دقات الروح وتنفذ في أعماق الأرض وتستوهيها تجعل أسفل ما فيها ىنجل ويطفق فوق سماء ثانية عزلاء وفوق كواكب تنزع عنها بريتها الررقاء الكلمات الأصوات التنهيدات الندايات الأحد السبت، الداء يشد إليه الداء الأيام الجوفاء وديمومتها وتوالبها تمضي ثم تطريف فوق تخوم ليس يلى ذروتها وأعاليها غير وزير الشرطة في شرفته يسأل مندوبيه عن الدنيا مازالت مثل الأمس وعما في ظلمات النفس. من الرغبات السود ومن ذاك النفس الرجراج/ يضم إليه الوحشة والنفس الرجراج ويسأل عن أخبار العرش وعمن جرق وفكر أن يختلس التاج من الفرعون الجالس فوق صدور الناس وكان وزير السرح

مثل الوسواس الخناس يوسوس أن لا أحد سيبقى فوق الأرض سوى منشئها أو باريها کان يوسوس أن الحروقين ضحايا ما ارتكبوه من الأخطاء فلا تعترضوا القدر اصطفوا خلف قضاء الله اصطفوا خلف الموت وخلف الآه وخلف الياه أطيعوا ما تخشون من الأرزاء النار احاطت إبراهيم ولم تمسسه بضر وأحاطت قتلاكم بادوا مثل الورق الناشف ماذا نقعل قال وزير المسرح لر انتم ابناء الرحلة . من أروقة النور إلى باب التابوت وأنتم أبناء السيدة الأم

المقتولون القتلة

أبناء اللاهوت وأبناء الناسوت وفطر الأرض وصناع أغانيها ومر اشها فأتا الراعي سوف أمثل دوراً أن التزل للهنة مثل نبيل من نبلاء القرن الحادي والعشرين وأن أطوى أو راقى أخرج من زاوية السرح يدخل بعدى خدمى وزيانيتي وبقايا عشاقي سوف يشير عليهم أعلاهم مرتبة أن يجتمعوا حول كتابة مظلمة للحاكم أن يهبوه صنوف الجد وارصاف الآلهة وان بيتهلوا يا مولانا أمنعه فنحن يتامى وإذا يذهب عنا نفنى عن أخرنا يا مولانا إن وزير المسرح أولانا بالنعمة

حاشا أن نتخلى عنه ونتركه حاشانا يا مولانا كان الماكم يضع على شرفته فخأ لعاصفين الليل وفخأ آخر للأحلام ويأمر حراس البوابة أن يحترسوا من تهليلة هذا البلد المثقل بالأويئة وبالآثام ومن أحزان الليل الطائف حول مدائنه وقراء وحول حوارييها ومواليها أن يحترسوا أيضا من واديها ومقاهيها ومباهج واليها وإذا لاحت أفواج الشبان اقتصوا یا حراسی ممن یمشی تحت نعوش المرتحلين النعش وراء النعش ومنذ اليوم - يقول الحاكم -منذ الينم انتبهوا

منذ اليوم سأشرع في تآليف وصايا العرش ابني من بعدي يلبس تاج الجمهورية

هاتوا قلمي هاتوا الخوذة والكرسي وهاتوا جلبابي وعصاي وهاتوا علبة وقتى آمركم ممنوع أن يعتزل وزير السرح حتى يكمل عرض روايته ويتم جميم ملاهيها أمركم أن تنتبهوا لو أن المأساة وأن ظلام الليل وأن الموت وأن طبول الموت وأن القتولين القتلة أن الشمس وأن ضحاها أن النار إذا يغشاها من يغشاها وإذا أم وإذا أب وإذا المحبوبان فتاة جنب فتاة وإذا الطاغى والطاغية وما بينهما وإذا أين هما أينهما وإذا خرجت مصر وراء بنيها وامتلأت كل ازقتها

بالأحقاد

وبالآلام

وفاضت بالأرجام جميع حواريها

وانطلقت في الطرقات

الفتيات يولولن

ارحمنا يا الله

ويا وإداه

وسكت الناس جميعاً

حين تلجلج صوت الشيخ

ومرق من المئذنة

إلى الملكوت الأعلى

اللهم اغسل يدك من الفرعون الجالس

فوق صدور الناس

وخذه إلى مزرعة الأرواح الشريرة

حيث سيجلس في الملكة السفلي

منبوذاً من كل الريح

ومن كل الأزمنة

ومن حاضرها

من ماضيها

في الإثنين

وفى الأيام الحبلى بالأيام المفقود أهاليها

خرجت مصبر ورأء بنيها

بنّاميها المنثورين وفنانيها.

: مدخل

# حرائق الثقافة الصرية

## عيد عبد الحليم

(1)

الخامس من سبتمبر ٢٠٠٥ يشبه – كثيراً – الخامس من يونيو ١٩٦٧، فإذا كان الثانى شهد انهيار الحلم القومى من خلال هزيمة قاسية من العدو الإسرائيلي جارت نتيجة خطأ في التكتيك العسكرى وإدمان الشعارات وتغييب الوعى الشعبي، فإن الأول كارثة حقيقية لن يغفرها التاريخ، فإذا كانت هزيمة يونيو قد راح ضحيتها الاف الجنود الأبرياء وتدمير بنية دولة، فإن ما حدث في حريق قصر ثقافة بني سويف تدمير للعقل الثقافي برحيل مجموعة من النقاد المسرحيين والفنانين من شباب المسرح ودارسيه في سيناريو كابوسي لا يستطيع اكبر كتاب التراجيديا في العالم أن يتغيل تفاصيله.

جيل كامل من عشاق المسرح المصرى حصدتهم النيران اللعينة نتيجة إهمال مهنى في الأساس، فالقاعة التي وقع فيها الحادث المشئوم عبارة عن قاعة صماء لا يوجد بها نافذة واجدة، ومدخلها الرئيسى عبارة عن باب صغير اغلقه مخرج العرض بحجة استغلاله في الديكور لأن المسرحية والتي قدمتها فرقة «القيوم» - في المهرجان الخامس عشر

لنوادى المسرح - كانت من النوع التجريبي وهي مسرحية «من هنا.. حديقة حيوان» للكاتب العالمي «إدوارد إلبي» والتي تدور في إطار جنائزى حيث ينتهى العرض بقتل أحد المثلين لزميله في مغارة مضاءة بالشموع ثم يسحبه على أرض المسرح، وبالقعل تم السياريو على أسوأ ما يكون.

فهل كنت تدرى يا «إلبي» أن الشمعة التى كتبت عنها فى نصك لتكون مكملة للسنوغرافيا بهذه القسوة، لتعقد اتفاقا سوداوياً مع الإهمال فى قاعة غير مجهزة وخالية من أى وسائل للإمان لتحترق مكذا - بكل هذه البشاعة لتحصد أرواح أكثر من خسمين من خيرة أبناء الوطن، ممن أمنوا برسالة المسرح ودوره فى المجتمع؟!! إنها الماساة والخسارة التى لا تعوض لفنانين اختاروا الطريق الصعب من البداية وحفروا أسماءهم بالعرق والجهد والتميز فى ذاكرة الحياة الثقافية مثل أحمد عبد الحميد وحازم شحاتة وصالح سعد ومحسن مصيلحى وبهائى الميرغنى ونزار سمك ومدحت أبو بكر، ولا يمكن أن ننسى الفنائين من الأجيال الجديدة الذين جاءوا إلى منى سويف» من محافظات مختلفة بحثاً عن مسرح جديد يطمحون فى تقديمه كل منهم جاء بحفنة أحلام تحوات فى لحظة إلى شظايا وكأن الحياة تقول لهم إن قدركم المحتمى أن تعيشوا محترقين بالحلم وتموترا أيضاً محترقين

#### (۲) جروح مفتوحة

وإذا كان «إريك نبتلي» يقول في إحدى عباراته الدالة إن «المثقفين جروح مفتوحة»، فإن الثقافة المصرية جروحها تنسع يوماً بعد يوم، وحرائقها لا تنتهى إما بملاحقة الإبداع ومصادرته، أو تقلص فرص النشر، والحجر على الحريات مما يجعل الكثير من المبدعين يلوذون بعزلتهم في ظل مجتمع برجماتي يؤله المادة، ويسيد ثقافة الاستهلاك – إن صبح أن يقال عليها ثقافة – ويهمش الفعل التنويري، وإن ظهرت في الافق مؤسسات رسمية تدعى أدواراً فكرية، إلا أننا لو اقترينا من مناحيها النظرية والعملية سنجد هشاشة وبهرجاً زائفاً يتنافى مع عقلانية الاداء.

وإذلك رأينا المصائر المجهولة للمثقفين المصريين - خاصة في السنوات الثلاثين الأخيرة - تأخذ منحى مأسوياً فكتيرون ماتوا فقراً وقهراً رغم ما قدموه من فكر وإبداع خلاق، قام على محاولات فردية تجريبية بعد أن تخلت المؤسسة الثقافية الرسمية عن احتواء تجاريهم الرائدة، فراحو بجهد ذاتى - رغم قسوة المعيشة ومتطلبات الحياة - يحفرون في الصخر، دون أن يقولوا كما قال زهير بن أبي سلمي دسممنا تكاليف الحياة، لانهم أدركوا - جيداً - مغزى كلمة بودلير الشهيرة «الأمم لا تنجب العظماء إلا مرغمة»، وهكذا نمت الجدلية، وارتفعت أسهم التجريب، رغم أن الدولة - بطابعها المادي الفج - طاردتهم حتى الموت ولم تترك لهم مساحة حقيقية للحركة، مع العلم بوجود فئة من الأدباء المطيعين ذوى الطبائع السيامية يعملون - دائما - على إرضاء السلطة، ويأتي ذلك - بالتأكيد - على حساب ما يقدمونه من إبداع، أما الأقوياء - الذين يحملون ميثاق شرف الكلمة في قلوبهم وأقلامهم - يقبن المواجهة فلا يكتبون إلا ما يرونه حقيقة، ويقفون - دائما - ضد أي محاولة لاستلاب العقل والوجدان.

ولأن ثقافة الصرق والتشويه باتت إصدى أسلصة النظام الصاكم الذى يسعى إلى ترسيخ مبدأ فرق تسد، مستخدماً في ذلك أساليب عفى عليها الزمن لكنها في النهاية قامرة ومبكية وقاتلة.

فلم يكن مصريق مسرح بنى سويف، الأول من نوعه فى تاريخ الثقافة المصرية، فللأسف فى مفارقة غريبة كان أول هذه الصرائق فى ٢٩ سبتمبر ١٩٧١ حيث اشتعلت النيران فى دار الأوبرا المصرية، ذلك البناء الشامخ – الذى لا يعوض والذى بنى فى عهد الخديو إسماعيل على طراز معمارى يعجز أكبر المصممين الآن عن الاتيان بمثله، فقد كانت تجفة معمارية نادرة.

وفى عام ١٩٧٥ شب حريق مماثل فى مسرح البالون وفى بداية الثمانينات احترقت مجموعة من المسارح منها على سبيل المثال لا الحصر: مسرح محمد فريد ومسرح العرائس والهوسابير ومسرح نجم ومسرح الجلاء وغيرها، ورغم أن معظم هذه الحرائق فلن يكن فيها ضحايا إلا أنها شهدت خسائر كبيرة وتلافيات فى المعدات

السرحية.

وكانت بمثابة جرس إنذار للقائمين على شئون المسرح فى مصدر، النين كان من المفترض أن يقوموا بعملية جادة لتأمين كل المسارح فى العاصمة والاقاليم وتوفير وسائل الأمان إلا أنهم – وكعادة معظم المؤسسات الإدارية فى وطننا العجيب – كان لهم دوبن من طين ووبن من عجين، ولم يلتفتوا لشيء سوى العمل على «تفعيل الميزانية»، و«اللي يقدر ينهب ينهب» وهكذا تدار الأمور فى بر مصر.

ولم يكن المسرح هو القطاع الثقافي الوحيد الذي طالته يد الإهمال – بل هو جرء من منظومة متكاملة – فالآثار ايضا طالتها هذه اليد الأثيمة ومن منا ينسى يوم ٢٢ اكتوبر ١٩٩٨ حيث احترقت المسافرخانة نلك الأثر الإسلامي البديع والشاهد على روعة الفن الإسلامي من خلال ما كان يحتويه من نقوش وآثار رائعة، ورغم أن ملاسسات الحريق ماتزال طي الغموض حتى الآن إلا أن تقرير الدفاع المدنى قد اثبت أن الحريق بدأ من الداخل، أي أنه يدخل – في نلك – شبهة العمد، إلا أنه كمعظم الحرائق والكوارث – في وطننا الخرافي – دائماً ما تعلق أخطاء الكبار على رقاب الصغار وتم البحث عن كبش فداه، وبالفعل اصبح حارس القصر المواطن البسيط شماعة تعلق عليها أخطاء وزارة باكملها وهو ما جرى في البداية مع حادث بني سوف...!!

#### (٣) جيل التمرد والغضب

مجموعة من العناصر جمعت بين النقاد الراحلين في حريق مسرح قصر ثقافة بنى سويف أولها أن معظم أبناء جيل ولحد وهو جيل السبعينيات وهو جيل محورى في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية المصرية أبناؤه شاهدوا وهم في نهاية الصبا انهيار دولة «المد القومي» بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧، ومع بدايات الشباب وجدوا أن البديل السياسي الذي حل محلها مع حكم السادات أكثر شراسة وضراوة وقسوة على المجتمع نتيجة سياسات الانفتاح الاقتصادي التي حولت كل الأشياء إلى سلعة

حتى الفن. ،

ولذلك رأينا-عدداً كبيراً منهم ينخرط فى الحركة الطلابية مؤمنين بفكرة التغيير، وكانوا مع غيرهم من الشعراء والروائيين الذين أصبحوا الآن مل، السمع والبصر زهرة هذا الجيل، الذي تفت مالحقته من قبل النظام الساداتي فذاق معظمهم مرارة السجون وقسوة المعتقلات.

كان أبناء هذا الجيل حازم شحاتة ويهائى الميرغنى ومدحت أبو بكر ومحسن مصيلحي ونزار سمك وصالح سعد تجمعهم صفة لازمت هذا الجيل باكمله وهى صفة «التمرد» المؤسس على التجديد، فكما رأينا في الشعر جماعات شعرية غيرت كثيراً من خريطة الشعر في مصر مثل إضاءة ٧٧ بشعرائها حلمي سالم وحسن طلب وماجد يوسف وجمال القصاص، وإصوات بشعرائها عبد المنعم رمضان ومحمد سليمان وإحمد طه، رأينا بالتوازي حركة مسرحية جادة تحاول الخروج عن الأطر التقليدية للمسرح وتقديم الوان جديدة من الفرجة الشعبية، حركة مسرحية تؤمن بخسرورة العودة إلى المنبع، إلى التراث المصرى والعربي، مع عدم إغفال المدارس الجديدة في فنون الأداء، لذلك رأينا أحمد إسماعيل وصالح سعد - على سبيل المثال - يتجهون إلى القرية لتقديم عروض اتسمت بطابق المواجهة «الأول في قرية شبرا نجوم بالمنوفية - والثاني في ابشواي بالفيوم؛ وكان الجمهور جزء أاساسياً من العروض، ومن بعدها جاء «بهائي الميرغني» من خلال عروض فرقة» «الطيف والخيال» ، في رؤية أراها تتجاوز نظرية كسر الإيهام عند بريخت وتقترب كثيرا من تجارب «بيتر بروك»

كان النقاد الراحلون يشتركون في رؤية واحدة حول ماهية المسرح على اعتبار انه حوار مع المجتمع وليس صيغة مستغرقة في جدليتها على خشبة المسرح.

وعلى سبيل المثال كان «حازم شحاتة» معنى في كتاباته النقدية بتقنيات الحوار مع الجمهور، التقنية التي هي جزء من الحوار، متمثلاً في ذلك فكرة «الشكل» عند «لوكاتش» أما «محسن مصيلحي» فكان يمارس تلك الرؤية عملياً من خلال نقده التطبيقي على العروض وكذلك من خلال ترجمته للنصوص الإنجليزية، ومناقشاته في



لجنة السرح بالمجلس الأعلى للثقافة والتي كان احد أعضائها البارزين.

أما نزار سمك فكان مثل الطائر العابر الذي يلتقط من الأشياء أثمنها ويجمعها في مقال بسم بالشاعرية والمواجهة في أن

أما بهائى الميرغنى فكان من أكثر النين تصدوا لفساد المسرح من خلال إقامته لمجموعة من المشاريع المسرحية فى الأقاليم والتى اتسمت بطبيعة تجديدية اقتحامية ذات طابع تجريبى قلما أن تتكرر.

إنه الجيل الذي عاش مهمشاً - نتيجة سيادة ثقافة الاستهلاك والعلاقات الفاسدة بين النخب الثقافية - ورغم ذلك أوجد ابناءه حالة من الحراك الإبداعي والفكري بالتاكيد لن ينساها التاريخ.

## نصوص

# سوفأحيا في الحريق، وأبعث في الطيور

### مقتطفات من أوراق بهائى الميرغني

كما تشاء اصارعك كما تبدو واهرع للقادم قد اتلكا. اتلعثم.. أفجع قد تموت الآيام كما تهوي قد آهوى للوت، لكنى لن أهوي سوف أحيا في الحريق وأبعث في الطيور

تهرب الأيام بين أناملي وتتساقط في قدمي ،

ولا أقدر على النظر إليها

وهى تنزوى فى الخطر. ترحل الأيام ولا تعود وأنا راحل فيها، وتموت الأيام ولا تشعر إلا حتى الدفن وأنا انتظر اليوم القائم يا يومى.. يا يومى.

اخشم لك وأصلى من أجلك ، أصلى ساعات فى محراب البحث عن المجهول، فى محراب البحث عن الرب، فمتى تأتى ومتى أرحل لك؟

يومى يقتل في البحث، يومى يقعدنى فى دائرة النفي، يرمينى بسمهام الموت الضائع فى الاشالاء، يقذفنى فى الطاحونة الأبدية اللهدينة ، يقذفنى للخواء.

هل ترضى الأيام على أم ترضى نفسى؟

...

وإنا ذاهب إلى المستحيل المكن أودع الماضي والحاضر والمستقبل في ذات اللحظة.

وأرمى ظلالاً وصدقاً مكتوماً فى دائرة التوهج. من ذا الذى يعرف التوهج فى هذا العصر الجليدى الفاسد؟ إنهم يدركون زمانهم ومرارة الواقع لكنهم يتصرفون فيه وينصموون.

يا أيها المكن البارديا أسطورة التوازن، كم سافجع فيك وكم سندن من روحى الحبيسة وكم سافتقرفيك.

طاحونة الغياب اليومى، متى تستقر وتهمد؟ لقد ضاق العالم بنا ولم يعد قادراً على احترائنا فى قلبه الرحيب. مهلاً يا عالمنا مهلاً، نحن عارفون طاقتك، نحن عارفون ونحلم بغيرك منك .

ولن نبتاس.

•••

أن نصيا في هذا الطريق الوعر، أن نواجه المصادمة والانتلاف والمخانثة، أن نعيش نبض الحياة الجاحظ بالأعين اللامتناهية، أن نضسر التحقق في غمرة المعايشة والتناقض، أن نلغى نواتنا وينتصدر لها في ذات الوقت. أن لا نقدر على خلق قلوب تخفق نبضاتها في قلوب الجموع، أن نغقد أنفسنا في ضجيج البحث عن الآخر، أن تطاربنا الحياة بإيقاعها الخفى ولا نقوى على الاكتشاف، أن تضدعنا الذات أو يخدعنا الموضوع بون صدر منا، أن نلوك السعادة اللحظية ولا نراكم الهم المشترك بيننا، أن نقذف بالحقيقة السعادة اللحظية ولا نراكم الهم المشترك بيننا، أن نقذف بالحقيقة من فوق رؤوسنا ونعلقها نجمة فى السماء ولا تنعم أو تتأزم أعيننا من فرط الواقع الموار بالحركة، أن نعيش فى الموت أو نموت فى الحياة: تلكم هى مأساتنا والقدر.

...

تموت في الوحل أمن في الثري أم على آرائك السندس أم على آرائك السندس أم في الجميم؟ اختر ثم مت اختر ثم مت في الدرائك لا يهم اختر ثم مت الدرائك اختر ثم مت الخرائك اختر ثم مت الخرائك اختر ثم مت

وتدور في الطواحين التي تلفت مجاريها وهامت

...

بالثقوب والنهم تدور فى أويدية الرمل المطحون بالخرض واعتياد العادة والسنم نهر يفرع الود المجنون والحب الملتهب ويضيع فى عروق الأرض والاشلاء الحية قطرة دافقة حارة فى طقس عدمى شاتك



تموت فى الخطر ولا تحيا إلا فيه، تقابل المجهول ، تصانقه، أو تضاف منه ولا تحيا إلا فيه. ما الخبر؟ الحياة يجب أن تعاش ، يجب أن تكون كما لا تهوى.

تفاجئك تسامك ، الحياة يجب أن تكون.

ويحى لا أخبرها، لا أعلم قدري، لا أعرفني .. ويحى ..

أن أجهل ذاتي المندمجة في العالم وأدرك قدري والمجهول؟

القيود تحاصرني.. تسجن ذاتي.. تقتلنى ألف ألف مرة.. أهرب في المللق .. في المجهول، وأبنى سفناً وأشرعة وبحارا، وتهجع نفسى.. تلتثم

وتتألم في قبضة العالم. أترنح وأهوى على سطح الأرض الملتهبة.. انوب وأمضى.



## المسرح. وجماليات التمرد..

د. صالح سعد

#### استشهاد هأم...

إنه في يوم ٢٣ أغسطس ١٩٩٠ مجموعة من الفرق المسرحية الحرة، التي تعمل منذ سنوات عديدة على الساحة المسرحية بتمويل ذاتي ، وفي ظروف مادية ونفسية

طاحنة، مع ما في ذلك من تجن على الطاقات الإبداعية لهذه الفرق، وتفرقة بينها ربين الفرق التابعة للدولة من جهة ، ومع عدم إمكانية التواجد على الساحة السرحية التجارية يقيمها وإمكاناتها من جهة أخرى..»

من الإعلان الصَّادر عن الفرقة المسرحية الحرة - لقاء المسرح الحر الأول

#### مدخل:

لقد كان ميلاد الفن الدرامي صورة رائعة لتلك النقلة التاريخية للجماعة الإنسانية من الحياة على المستوى الغريزي المباشر، حيث الأنماط الثابتة، المطلقة إلى الحياة فيما وراء العادى والمألوف، واللعب المتجاوز حدود

التقاليد الشرطية أو (التابو) الجماعي، من حيث هي -- أي الدراما -- أفعال مجازية تعرض قدرة الإنسان على التجاوز ، الانتهاك، التحدى أو فلنقل (التعري) الداخلي، وكما يقول جأن دوفينيو في كتابه (علم اجتماع المسرح) .. إن المؤلف المسرحي يظهر عندما تتسائل الجماعة عن النتيجة المعروفة من قبل الجميع فيدخل (إذا) أو (لو) في تسلسل الاقدار المحتومة، وهي نفسها الفكرة أو النظرية التي أقام عليها ستانسلافكي في فن التمثيل.

من هنا قد يحلو للبعض أن يسمى المسرح عموما بقن المعارضة، أو التمرد.. وبالتالى ان يرى المسرح الإغريقي نفسه، الذي يمكن رؤيته وتحليله ضمن سياق سياسي واضح يحدد وأضح يحدد تأويله كلياً يمكن رؤيته وتحليله ضمن سياق سياسي واضح يحدد تنويله كلياً، بعيداً عن التأويل السيكولوجي، المغرق في ذاتيته وقد تصور رولان بارت مثلا – أن المسرح الإغريقي – الذي هو في حد ذاته تساؤل – حدد لنفسه مكاناً بين تساؤلين اثنين ، الأولى ديني وهو سؤال الميثولوجي، والآخر علماني، وهو سؤال النسسة (فلسفة القرن الرابع ق.م) .. وأيا أن الجوقة كانت هي أداة السؤال الرئيسية في هذا المسرح..

والمسرح اليوم، في رأينا لا يحتاج سوى إلى مثل هذه الروح الثورية، روخ التغيير، التي يجب أن تنطلق من قلب المسرحيين انفسهم الواقفين على حد الفاصل ، القاطع بين مرحلتين زمنيتين، وإلا سوف يصحقهم قطار الزمن الذي لا يرحم ، قاليوم لم يعد هناك مجال للعيش في متاهة المصومة والتباكي على الأمجاد الضائعة وانتظار الدعم والمساعدة القدرية التي قد تهبط من السماء فالحل الوحيد للفنان الحقيقي هو العمل والإبداع ضد كل ما هو قائم من تقاليد وإشكال مسرحية بالية، فإذا كانت دور العرض هي المشكلة – مثلا – فليناضل من أجل انتزاع حق العرض في مكان، وإذا كان النص الجيد قد أصبح عملة نادرة فلنجرب الإبداع الجماعي، ومنهج الارتجال بمعناه العلمي الصحيح في صياغة نصوص جديدة وهكذا فقط وفي مثل هذا المناخ الإبداع، الذي لا شيء فيه سوى العمل بلا تصفظات مسبقة، يمكن أن يولد مسرح المستقبا، وإلا سوف يغبرنا الزمن وينسانا إلى غير رجعة!

ومن هنا وعلى الرغم من حقيقة أن الفن المسرحي قد دخل حياتنا وعاش مغتربا مستوردا فإنه ما كان للمسرح العربي أن يستطيع أن يخفي جوهره الحقيقي، كطريقة مختلفة في التفكير والتعبير عن الذات بواسطة الحوار (الديالوج) والخلهور العلني المباشر، وهي طريقة تعتبر في ذاتها تمردا على الطابع اللغوي. الغنائي المفنون – بل والثقافة العربية – وبالتالي تمردا على نظم الطغيان الفكري أو ما نسميه بالمنهج الوصفي الأحادي التنظير – أن هذا الصراع الجوهري مازال قائما في قلب عملية المارسة الإبداعية، وأيضا عملية التلقي المسرحية حتى اليوم.

وتلك هي موضوعية هذا البحث الذي يتخذ من حركة المسرح الحر شكلا من أشكال التمرد على سيطرة مسرح الدولة البيروقراطي وعلى قدرات الحياة السرحية في أعقاب انتصار حركة التحرر العربي في الخمسينيات وحتى اليوم، وأيضا على سيطرة الصيغة الهزاية التجارية التي سيطرت على المسارح العربي منذ أواسط الستينيات، أي منذ تراجع المد الوطني لتلك الحركة.

### الإنتاج بوصفه عملية إبداعية

منذ عرف الإنسان عملية الخلق الفني، كان هناك نوعان متلازمان من الإنتاج: الأول هو النشاط الإبداعي ذاته، الإنتاج الفني، والثاني هو النشاط الذي يعمل على توفير المواد الفنية الأزلية الإبداعية للفنان، الذي عاش دوما قدر الفقر المادي، وكذا النشاط التسويقي الذي لابد منه لعرض نتاج المبدع على الجمهور، فالغالبية العظمي من الفنانين قد عاشوا جاهلين بالطريقة التي يروجون بها لأعمالهم أو مترفعين عن العلم بها!

وقد كانت المؤسسات الدينية الرسمية هى القائم الأول على عملية الإنتاج الفني فى العصور القديمة التي كان الفن فيها يعمل فقط لخدمة النشاط الديني في المعابد، كما كانت الحال في مصر الفرعونية مثلا بينما أنشأ الإغريق أول مؤسسة حكومية للإنتاج الفني المسرحي مؤسسة المسابقة «الأرخون» وهم أول من وضع نظم العرض الجماهيري المدني، خارج المعابد، مثل الرقابة والنصوص الكتوبة وتذكرة الدخول إلى

المسارح .. إلخ .. في حين كانت هناك يوما الفرق الفنية الحرة الجوالة التي كانت 
تدور بين القرى والمدن، في كل العصور، تقدم فنونها المرتجلة التي كانت تعتمد غالبا
التهريج الكوميدي مادة اساسية لإنتاجها . ولم تعرف البشرية نظام مؤسسة الإنتاج
الفني مرة أخرى سوى في العصر الحديث مع اتساع رفعة التطور الفني،
والاستقبال الجماهيري.

ومن هذا أصبح الإنتاج الفنى علما من علون الفن الحديث لا غنى عنه لدراسى الفن المعاهد والأكاديميات الغربية. ويبخول الكثير من الفنانيين عالم الإنتاج الفني، أصبح لهذا النشاط طابعه الخاص الذى يبعد به عن شبهة أعمال المقاولات التجارية ومن ظلمه الدواوين البيروةراطية الحكومية، وإن كانا هذا النوعان بالذات هما ما يتسيد الساحة الفنية العربية نتيجة لتغافل معظم الفنانين العربي عن أهمية استثمار وقد يكون من الغريب أن يقتصر فهمنا لدور الفن على السينما في أغلب الأحوال، على اعتبار أن السينما في أغلب الأحوال، على اعتبار أن السينما في أغلب الأحوال، الإنشطة، أو الحرف اليدوية! ومن هنا نجد - مثلا - قسماً للإنتاج الفني في معهد السينما باكاديمية الفنون في مصر، بينما لا يوجد مثله بمعهد للسرح، في حين نرى كيف انتشرت الدورات والمنح وورش العمل التي تقدمها مؤسسات أجنبية، أو ذات تمويل احنى لتنمية مهارات العملية الإنتاجية في مجال الثقافة والفن.

وفى هذا المجال تبدو علاقة الفنان بالدولة - كمنتج - ويمؤسساتها الفنية الرسمية على ما نراه تعقيداً وتشابكاً، وفى النهاية يجد الفنان نفسه متورطا فى حسابات وتوازنات لا تفعل سوى أن تنتقص من حريته الإبداعية ، كالطفل لا يستطيع الخروج عن وصاية الأب المتحكم بمصيره وقوته ومن ثم اختياراته، سواء كان هذا الأدب هو السوق، أو الدولة ذاتها.

والقراءة الأولى لنشأة المسرح المصري، بل والعربى عموما واستمراره - فيما قبل ٢٢ يوليو ١٩٥٧ - تضع يدنا ببساطة على حقيقة أن المسرح كان في البداية نشاطا أهليا غير تابع للسلطة الرسمية للدولة يملكه ويموله أفراد من الفنانين أصحاب الفرق الرسمية الدولة، يملكه ويموله أفراد من الفنانين أصحاب الغرق والذين غالبا ما كانت تسمى الفرق باسمائهم مثل يعقوب صنوع أو منيرة المهدية، أو عائلة القرداحي، أو النقاش، ثم عزيز عيد ونجيب الريحاني، وعلى الكسار، وإسماعيل يس، وحتى يوسف وهبى ، چورج أبيض.. حتى أنشأت الدولة معهد التمثيل، على يد زكى طليمات، وأصبحت هناك فرق رسمية كانت هى نوادى مسرح الدولة الذى قام فيما بعد ثورة وأصبحت هناك فرق رسمية كانت هى نوادى مسرح الدولة الذى قام فيما بعد ثورة عصد راللسرح/ المستقل/ الحر في مصر، ويصبح كل من هو خارج الحظيرة عصد السمية للدولة، هو مجرد (هاوى) بل إن هؤلاء كان لابد لهم من فسسة حكومية في رحابها فكان جهاز الثقافة الجماهيرية هو المنوط بهذه المهمة القومية وهو الجهاز رحى عرف في وائل الثمانينيات بأنه وكر اليسارين والشيوعيين من الفنانين.

وعلى ذات المنوال قامت معاهد التمثيل (الفنون المسرحية) وكذا نقابة الفنون التمثيلية في مصر، بتدعيم الصورة الرسمية المسرحية – بحيث لا يستحق أن يبخل إلى حلبة الإبداع المسرحي إلا من يحمل شبهادة الأكاديمية ومن ثم عضوية النقابة وكلنا يعلم مدى الصعوبات التي يعانيها خريجو أقسام المسرح في كليات الأداب المصرية فإن الصحية، حلوان) في الاعتراف بهم رسميا حتى الآن! ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن الواقع لا ينفك يقدم نماذج مغايرة لما هو مفروض بحكم العرف والقانون الرسمي، فيصبح نجوم الفن المسرحي في مصر في الغالب هم أفراد من خارج المؤسسة الفنية التعليمية الرسمية مثل عادل إمام ويحيى الفخراني – على سبيل المؤسسة الفنية التعليمية الرسمية مثل عادل إمام ويحيى الفخراني – على سبيل المثال لا الحصر – ولكن ولأن النظام الرسمي ليس كلا متجانسا طول الوقت، فقد المثال المبيعة الازدواجية للنظام في ذات الوقت الذي أسست فيه دعائم ما يمكن أن نسميه بالمسرح البيروقراطي، عملت على إنشاء ما عرف بفرق التليفزيون في سنوات نسميه بالمسرح الباجاري على جنودها وموظفيها في مسرح الدولة بأن ساهمت عبر وسائل الإعلام في أن تكون الصورة الجماهيرية للمسرح، هي بالتحديد ما يقدمه وسائل الإعلام في أن تكون الصورة الجماهيرية الميسرح، هي بالتحديد ما يقدمه المسرح الخاص، من فارصات وكوميديات قلية القيمة في حين يعيش مسرحها المسرح، الخاص، من فارصات وكوميديات قليلة القيمة في حين يعيش مسرحها

#### الرسمى (الجاد) في غياهب الإهمال والتهميش حتى اليوم.

#### مسرح الدولة البيروقراطي:

نتوقف أولا عند الطرف الأكثر تأثيرا بشكل مباشر في تاريخ الحركة المسرحية وهو مسرح الدولة ولو أن هذا لا يعنى أنه ليس للمسرح التجارى من أثر في هذه الحركة بل على العكس فالتأثير الساحر للفارصات التجارية يطاول بنية التلقى الجماهيرى بل على العكس فالتأثير الساحر للفارصات التجارية يطاول بنية التلقى الجماهيرى ذاتها ويرسخ لدى الجمهور – الذى لا يمثل السرح لديه عادة اجتماعية محترمة – ان هذا هو المسرح (باعـتباره مكانا للضحك!!) ولكن بما أن الطرف الأول هو طرف السلطة/ الدولة فهو من يملك كتابة التاريخ من يمنح – وحده – صكوك الاعتراف والتقييم – باعتباره وحده هو (المعيار الرسمي) فلا بأس إذن من اتخاذه نقطة للبداية فهو في التحليل النهائي موضوع الصراع . (إذ لو شئنا أن نعمل المنطق الجدلي فسنرى أن فكرة التمرد والاستقلال في حد ذاتها هي أبنة شرعية للنظام السائد – فسادي أن فكرة التمرد والاستقلال في حد ذاتها هي أبنة شرعية للنظام السائد – فمادامت مساحة هامس الديمقراطية التي بمنحها هذا النظام للجماهير – فمادامت الاستقلال وثورات البحث عن الحرية!!

فعلى الرعم من المعرفة التاريخية التى تتمتع بها البيروقراطية المصرية والضارية فى عمق يطاول السبعة الاف سنة حضارة (ولنقرا نماذج من الأدب المصرى القديم مثال شكاوى الفلاح الفصيح) فإن التوجه الاشتراكى الذى انجوفت إليه حكومة الثورة بعد استقرار الحكم ، قد وطد دعائم بيروقراطية تشبه إلى حد كبير البيروقراطية السوفيتية أنذاك، مع عداوة واضحة لكل ما هو اشتراكى حقيقى (بالمعنى الفلسفي) بل أن أول مأثر بل أن أول مأثر الحكومة اشتراكى حقيقى (بالمعنى الفلسفي) بل أن أول مأثر الحكومة الاشتراكية كان اعتقال الشيوعيين عام ١٩٥٩ وكلهم من زهرة شباب مبدعى الوطن أنذاك..!! ولكننا لن نخوض فى بحث تلك القضية المركبة ، وسنكتفى برصد تتثيرها على المسرح الذى هو موضعنا.

. فقد جاءت الثورة ويمصر حركة مسرحية مستقلة مزدهرة ولكن الوضع كان يحتاج

حشدا إعلاميا متواصلا لدعم المبادئ الثورية الجديدة (أو ما يسمى الإرشاد القومى) وكانت الإذاعة والصحافة وأيضا السينما والسرح مى الاسلحة اللازمة لتلك المعركة، معركة البناء .. بناء المجتمع الثورث الاشتراكي..

وعلى الفور قامت الدولة ببناء مؤسساتها الخاصة لإدارة هنين النشاطين الهامين (في اولى خطوات التأميم) وأرسلت البعثات إلى الخارج، من أجل إعداد الكرادر التكنوقراطية التي ستقود حركة الفن المصرى في مرحلته الجديدة ودارت المطابع لتطبع أعدادا متزايدة من نصوص المؤلفين الجدد المتحمسين للكتابة المسرحية (الثورية) وتسارعت وتيرة إنتاج العروض الكبير على خشبات القومي والجيب والحكيم.. وانطلقت القوافل تجوب الاقاليم بنجوم المسرح الشعبي .. (وظهر مصطلح المتراكية الثقافة) وأثمر هذا كله ما تعارفنا على تسميته بمسرح الستينيات الذي غالبا ما يراه شباب اليوم بمعزل عن السياق الذي انتجه وهو الأب الشرعي لما سميناه بالمسرح البيروقراطي.

وهكذا فالسرح البيروقراطى هو نوع مسرحى جديد وواحد من إنجازات القرن العشرين المنصرم إلى غير رجعة. غير أننا لو بحثنا في القواميس والمراجع السرحية فلن نجد لهذا المصطلح وجودا اللهم إلا إذا ظهر لدينا قاموس خاص للمسرح العربي فهر مصطلح عربي/ مصرى خالص، وإن كانت له أصول أوربية – شرقية قديمة، متعلقة بفترة سبطة الدولة على جميم مناحى الحياة الثقافية والفنية!

والمسرح البيروقراطى ليس شكلا فنيا بعينه أو اسلوبا محددا في التأليف والتمثيل والإخراج المسرحي، ولكنه نظام خاص في إنتاج المسرح وهو النظام الذي سمح للكثير من الموظفين باقتصام مجال العمل المسرحي، دون الحاجة إلى وجود الركيزة الاساسية لأي مشتغل بالفن، أي الموهبة الخلاقة وهو النظام الذي سمح بتصنيف الفنانين وفق الدرجات الوظيفية، وليس وفقا للقيمة الإبداعية.

وعلى الرغم من هذا فإنه من المكن أن نجد لهذا النوع المختلق من المسرح بعض السمات التي تطبق بطابعها الإنتاج الفنى الخاص به مثل ركاكة اللغة وتقريرها، وهي سمة بيروقراطية معتبرة حيث تكون كتابة التقارير هي الفضيلة الأعظم لأى نظام



بيروقراطى ! وأيضا مثل النبرة الخطابية العالية الناتجة عن إدعاء المعارة للنظام السياسي، وهى أيضا حيلة بيروقراطية قديمة للتقرب لمغازلة الجماهير بغرض التنفيس عن غضبها المكبوت .. وبالجملة فالجو العام المعتمد لهذا النوع هو البرودة المبيئة الناجمة عن انعدام الحس الغنى، والاجتماعى أيضاً

وبالطبع فإن لهذا المسرح دوره الفاعل في وجود واستمرار المسرح العربي، فهو واحد من بين أهم السباب الطاردة للعناصر الجيدة والموهوبة بالفعل من الساحة، كما أنه قد عمل ويعمل على طرد الجمهور نفسه من صالات العرض المسرحى الجاد لحساب المسرح الهابط منتيجة لرداءة المستوى الذي يقدمه ولعله السبب أيضا في يأس المستولين عن الفن والثقافة في البلدان العربية من جدوى الصرف على فن خاسر باستمرار وبالتالى من إمكانية تطوير هذا الفن ليكون هو مناط به واجهة حضارية للثقافة العربية في المحافل الدولية.

# ۔ شعر

### الوطنالشهيد

(إلي الشهداء مسرح بني سويف)

احمد سويلم

أيا طائر الحلم والقمح والأحجيات القديمة أمازات تخفى بهدبيك عوراتنا وتغرد فوق القبور تذوق أرجاعنا في رسوم دميمة من ثراه تأبط شزا والقي بماء البحيرة تغريذة الموت من تراه يطوف صباحا يكممم أقواهنا ويحيل الفراغ البهى توابيت ويسمة أطفالنا عبرات كليمة.. . قلت: أشرب كأبنا تغيبني وتشيع الخدر لم تنم في الضاوع دمائي ولم انتظر.. أدرك الآن أنا نعيش بعصر

يزيف الوانه في العراء.. يتمطى .. ويسقط الوية الشعراء يتمطى .. ويحرق ما يملك المكماء يتمطى .. ويشرب من دمنا ثم يشعل أضلاعنا.. وبنخن في نشوة الندماء

...

أيها القابعون على صدر أحلامنا يصرخ النبض من وقع أقدامكم غريت شمسكم فاغريوا.. واحتموا في معاطفكم وارحلوا.. لطخوا بدماء الضحايا ملامحكم واندموا.. فلعل الأرامل تقبل دمعاتكم ولعل اليتامي ينامون

حين تعدون لوعاتكم

...

أيها القابعون زمانا ألا تدركون.. مللنا .. ومل الزمان اكاذييكم وهنا وطن في قلوب المحبين صار شهيداً.. وترشك أيديكم أن تقيم له نصباً للشهادة..



يا أيها القابعون زمانا دعونا نصلى على الشهداء نصلى على موت أحلامنا وارحلوا الشواطئ وانتجعوا واسلخوا جلد من يجرؤ الآن.. أن... يا لهذا العفن يا لهذا العفن

#### القا

### استحلال الوطن والمواطن

#### نزار سمك

الميزة الكبرى لاعترافات عادل عبد الباقى - أحد قيادات تنظيم الشوقيين - أنها وضعت الجميع في قفص الاتهام . وكشفت عديدا من أوجه القصور والخلل داخل

المجتمع، ابتداء من الاسرة إلى الحكومة مرورا بالمواطنين. بل واستمر أثرها الكاشف والفاضح على من تناولوها بالتعليق فيما بعد . نعم الاعتراف إدانة للجماعات الفاشية الاعتراف إدانة للجمعيع بدرجات متفاوية. إدانة للجماعات الفاشية الاستحلالية وتأكيد على انحرافها وإدانة للحكومة وتأكيد على تواطئها وتهاونها . وإدانة للمواطنين الذين انساقوا كالقطيع خلف هذه الافكار الفاسدة والبعيدة عن الدين، لجهلهم على حد وصف التائب المعترف والجاهل هو أيضاً بالدين، وهذا يؤكد صدق اعترافه وتلقائيته وابتعاده عن التلقين كما ادعى بعض الذين فضحهم هذا الاعتراف، اللهم إلا إذا كانت هذه الحكومة وتلك الأجهزة قد صارت أذكى مما نتوقع ، ولو كانت كذلك لوجب علينا شكرها وتهنئتها على هذا الذكاء حتى ولو أنه ظهر مؤخرا، فها هي الأجهزة بعد غيبوية دامت ١٧ سنة أو يزيد قد افاقت مؤما أفاق التائب (هذا من ذاك) وبخلت في مواجهة حقيقية إلى حد ما

والديمقر اطبين، والذين كثيرا ما كان يحلو له أن يصفهم بالملاحدة. وجندت الأقلام في الصحف للهجوم على الكفار الشيوعيين (الآن العلمانيين) وبينما كانت السلطات تضبيق الخناق على تلك ألقوى الوطنية بالملاحقة تارة وبالسجن تارة أخرى وبمصادرة المجلات الثقافية التقدمية ومنم العديد من الكتاب من الكتابة في الصحف، أفسحت المجال لابنائها الجدد وأعادت إصدار مجلات الإخوان وفتح الملعب تماما أمام هذه الجماعات. وتم تقديم جميع الساعدات والدعم لهم خاصة في الجامعات وقد رأينا بأعيننا كيف تم توظيف هؤلاء في ضرب العناصر النشطة سياسياً في الجامعة وكيف كان يتم شطب الطلاب الديمقر اطيين والاشتراكبين والناصريين المرشحين للاتحادات الطلابية لصالح طلاب الجماعات من قبل إدارة الجامعة والأمن . وكيف كانت تفتح لهم ملاعب الجامعة للتدريب على الرياضات العنيفة كالكاراتيه والجودق وكيف كانت توزع عليهم الجنازير والمعاوي للتصدي للقوي السياسية داخل الجامعة لتبقى يد النظام نظيفة!! ببساطة ساعد النظام وقتها على التراجع. السياسي والاجتماعي والتقدم الديني والفاشي كل ذلك كان يتم بواسطة النظام وبعض شخصياته داخل الجامعة والتي صار لها فيما بعد شأن كبير فعلى سبيل المثال صار أحدهم رئيساً لمجلس الشعب ورئيسا مؤقتا عقب اغتيال السادات بأيديهم وقد كشف هذه العلاقة أحد الشاركين في اغتياله حين قال في تحقيقاته أنهم كانوا يأملون كثيرا في هذا الرجل (د صوفي أبو طالب) بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية وأخر صار محافظا لإحدى محافظات الصعيد (اسيوط - محمد عثمان إسماعيل) وظل في منصبه حتى تم اغتيال السادات ولعلها ليست صدفة أن تكون هذه المحافظة تحديدا – ومازالت – أكبر معمل تفريخ لهذه الجماعات الاستحلالية والمحافظة الوحيدة التي دخلت في صدام مسلح مع النظام منذ اللحظة التي تم فيها الاغتيال محتى الآن. لذلك عندما نقول إن هناك تواطؤاً وتهاوياً، وتبادل مصالح ومنافع على الصعيد الداخلي - والخارجي كذلك - لا نجانب الصواب ولا نتجني على أحد ولا

نلوى عنق الواقع وإلا فقولوا لنا لماذا تم إغماض العين عن هذه الجماعات حتى بعد الاغتبال ، ولماذا تم توظيفهم في الجهاد الأفغاني؟! هل هي أوامر عليا أم تشابك مصالح أم الاثنان معا؟ نعم التهاون وقصر النظر موجودان منذ وظف هذا النظام تلك الحماعات، ومنذ بخل معها في مزايدة حول أيهما أكثر إسلاما من الآخر أو يمثل الإسلام الصحيح؟! ومنذ أن تقاعست أجهزته ومؤسساته الدينية والثقافية والإعلامية عن الرد على كل هذه الكتب الصغراء الليئة بالأفكار الضيارة والغربية والسيئة للدين، حتى من باب إثبات أنها اكثر حرصا على الإسلام من هؤلاء!! هي لم تفعل ذلك، ولم تنسم المجالُ للآخرين لكي يفعلوا ذلك دفاعا عن الدين ووصل الأمر إلى حد أن إحدى الدراسات المهمة التي ناقشت أفكار جماعة التكفير والهجرة تفصيلا عام ٧٧ أثناء مجاكمة قتلة الشبخ الذهبي – وهو بالناسبة أول ضحية لهذه الجماعات وهو رجل دين ولم يكن علمانيا ولا استفزازيا!! كما يحلو لبعض البررين تبرير قتل فرج فودة -- وصل الأمر إلى حد أن هذه الدراسة لم يتم نشرها إلا عام ١٩٩٣ في سلسلة «الماجهة» أي بعد سنة عشر عاما. هل تريدون أمثلة جديدة على التهاون والتواطق -اعتبروني أحد المعترفين – لقد ظل البلطجي الشهير بالشيخ جابر يمارس سطوته -وسلطته في إمارة إمباية ٤ سنوات ، يعقد المؤتمرات المسحفية ، ويصل إليه الراسلون الأجانب في كل وقت، دون أن تتمكن أجهزة الدولة - لا مؤاخذة - من الوصول إليه مثل الجنرال عيديد في الصومال!! وفجأة وفي خلال أربعة أيام تمكنت الأجهزة من القبض على الشيخ جابر وشاهدناه على شاشة التليفزيون مكبلا ومجندلا وعرفنا أنه طبال! يرقص على إيقاعه الجاهلون بالدين والوظفون له . (قيل إن أجهزة الدولة رفعت ٤٠٠ طن زيالة من المنطقة لكي تتمكن من الوصول إليه!!!) عندما قفز إلى عقلى سؤال، إذا كانت الأجهزة قد استطاعت الوصول إليه في أربعة أيام فلماذا إنن تركته أربعة أعوام؟! إنه أيضا نوع من التواطؤ والتوظيف مثلما كان الأمر في فترة السادات، ما دامت أضرار تلك الجماعة لا تمس أركان النظام

الأساسى وتمنحهم فرصة التسلط علينا والادعاء بأنهم يحموننا منهم.

بل إنه كثيرا ما قدم المظفون للدين تفسيرا وتبريرات تريح النظام فالمحنة والأزمة التي نعيشها سببها البعد عن الله وليس أشياء أخرى كالنهب والفساد.. وقد وصل الأمر إلى حد أن أحد الكتاب المتأسلمين في جريدة إسلامية تصدر عن مؤسسة رسمية قدم تفسيرا لأزمتنا الاقتصادية مفاده أننا لا نبدأ طعامنا بالبسملة، فيفقد الطعام بركته ولا يكفينا، لأن الشبظان نأكل معنا!!! هل ستجد أي حكومة تجليلا يخلى مسئوليتها أفضل من ذلك التفسير الشرعي!! من هنا كان التعاون أحيانا والتواطؤ احيانا اخرى له ما يبرره فقد صار المواطن بدلا من أن يفكر في الأسباب الحقيقية للأزمة التي يعيشها وكيفية الخروج منها يجد ذاته لأنها بعيدة عن الله ضعيفة الإيمان كما يقول له بعض التأسلمين وبات مقتنعا أنه هو المسئول وليس أحدا غيره عن أزمَّته، هذا في أحسن الأحوال. أما في أسوبُها فيتم تحميل طرف أخر مسئولية ما فيه من أزمة وغالبا هو الطرف السيحي . وهذا أمر على ما نعتقد يسعد السيئولين كثيراً فقد نالوا البراءة ولا شأن لهم ولا مستولية عليهم بازمة هذا الوطن. لكن لعبة توظيف الدين بقدر ما لها من حسنات أحيانا، لها أضرار إكبر فكما توظف الدين في مواجهة البعض سيأتي الوقت الذي يوظف فيه أخرون الدين ضدك. وهذا ما حدث .. لم يدرك الرئيس السادات وغيره.. أنه عندما كان يهز رأسه تأييدا لشيخ التليفزيوني ووزير الأوقاف وقتها الشيخ متولى الشعراوي، وهو يخطب خطبة الجمعة عقب أحداث ١٩و١٨ يناير مطالبا بإقامة حد الحرابة على المتظاهرين لأنهم يجاربون الله ورسوله أنه سيكون أول ضحية لهذا القياس المغلوط علما بأنني وحتى الآن لا أعرف وجه الشبه بين هؤلاء المتظاهرين ضد رفع الأسعار وبين الذين يصاربون الله ورسوله.. ولا أعرف رأى شيخنا في تلك الجماعات ومعتقداتها وفي ملتي واعتقادي أنهم هم الذين يحاربون الله ورسوله ويحرفون الكلم عن مواضعه ويقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ويسعون بالفتنة بيننا وهي عند الله- كما يعلم أشد من

القتل!

لم يدرك الذين استخدموا الدين ووظفوه لإضفاء شرعية على نظم حكمهم ثم قاموا 
بتجنيد تلك الجماعات وسخروها في البداية لصالحهم على النطاق الداخلي أنهم 
بنلك يصنعون بذرة المعارضة والتمرد عليهم من الأرضية الدينية نفسها بل 
ويمنحونهم شرعية الدينية ستكون المعارضة دينية كذلك.. فكيفما تكونوا تكون 
الناس وتمنحك الشرعية الدينية ستكون المعارضة دينية كذلك.. فكيفما تكونوا تكون 
معارضتكما.. ومع احتدام الأزمة التي يعيشها المجتمع، وانتشار الفساد يصبح 
المعارضون من الأرضية الدينية نفسها هم الاصدق في نظر الجماهير المطحونة 
خاصة أنهم قدموا لهم بعض الحاول. فهل وعي الجميع الدرس؟ يبدو أنهم مازالوا 
يفكرون في طريقة أخرى التوظيف والتدجين فتلك الجماعات جعلتنا – وستجعلنا – 
يفكرون في التنوير أكثر مما نتحدث عن التغيير ونتحدث عن الإرهاب أكثر مما 
نتحدث عن النساد مع أن الاثنين أبناء أب واحد متسلط علينا وجبت إزاحته؟!

#### من الانفتاح إلى الاستحلال:

لا أعرف لماذا يلح على عقلى قبل السخول في تفاصيل الاعتراف أن ثمة علاقة تريط بين الإرهاب والاستحلال من جهة، والانفتاح والفساد من جهة أخرى فكل ذلك هو نتاج الحقبة الساداتية الانفتاحية ثم النفطية، والتي مازالت مستمرة حتى الآن خاصة في سيئاتها. وهذا الريط لا يعنى التبرير وتقديم الأعذار عما هو سائد الآن ، كما يطو لبعض المتنطعين أن يغطوا وما أكثرهم! .. ولكن يعنى الرغبة في كشف الروابط والتنبيه والتنوير حتى نتمكن من المواجهة والتغيير إن كانت هناك رغبة حقيقية لحدوث ذلك – فالأكيد – وهذا أمر أفاض فيه كثيرون – أن الانفتاح الاقتصادي وما ترتب عليه وما تلاه أحدث تشوها كبيرا في المجتمع وحطم الكثير من القيم والمعايير لدى مقافيه – وهذا هو الاخطر فالسمكة تفسد

من رأسها – حيث ارتفعت قيمة المال والرغبة وترتب على ذلك خلل عام في نسق القيم وفي بنية المجتمع وفي طريقة التفكير.. فالطبقات الشعبية هلكت وازدادت فقرا، وفي المقابل زاد الثراء الفاحش غير المسروع والقائم على النهب والسلب. وهو المقابل للاستحلال عند الجماعات الاستحلالية: فهناك من استحل أملاك الدولة واستحل نهب المال العام. وهناك من استحل المواطنين وأطعمهم أغنية فاسدة وهناك من استحل أموال المربعين من خلال شركات التوظيف ويمباركة الشيخ التليفزيوني ايضا، وهنا من استحل الساحل الشمالي ومنطقة البحيرات إلى آخر تلك المناطق المهمة بفرض احتكارها والمضاربة عليها فيما بعد. وهناك من استحل شركات ومشاريع الغير وأراد الدخول فيها شراكة عنوة مستندا إلى وضعه – كابن مسئول والذي لولا الصدفة البحتة ما وصل إليه. وهناك من استحل أرصفة المدينة واستحل الرشوة. وهناك من استحل عبهود الأخرين العلمية وسطا عليها ونسبها إلى نفسه، وحصل على الدرجات العلمية وصار استاذاً يعلم الشباب!

وهناك من استحل افكار الآخرين مرتين مرة عندما كان المد يسارياً وكان «علمانيا» فقفز على افكارهم وكتب مقدمة لكتاب احدهم (الشيخ على عبد الرازق) اشاد فيه بعلمه وفكره وعقلانيته وجراته في رفض فكرة الخلافة الإسلامية، ثم ارتد على عقبيه عندما صارت الموضة إسالاما، فالمهم أن يكون الإنسان على رأس الموجة، فكتب مقدمة مضادة للأولى وفي الحالتين قبض ثمن المقدمتين وثمن التحقيق. إنن هناك سلوك ومزاج عام «استحلالي» على جميع الستويات بما فيها المؤسسات الرسمية والأهلية، وريما لهذا السبب لم يجد بعضهم غضاضة في قبول واستحسان هذه والأهلية، وريما لهذا السبب لم يجد بعضهم غضاضة في قبول واستحسان هذه والأخلاق اشياء لم تعد مطلوبة وهذه الأفكار السائدة – برغم لا عقلانيتها وتحريفيتها والمي هدى ما لدى نعيش فيه. فاللاعقلانية حدا المجتمع الذي نعيش فيه. فاللاعقلانية موجودة على جميع الأصعدة فالنظام السياسي لا عقلاني يرفض الاستجابة لمطالب

الاخر ويقصيه. والنظام الاقتصادى لا عقالاني وعشوائي وحتى النظام الفكرى السائد لا عقالاني في مواجهته وتحليلاته وقرامته للواقع.

فإذا كان بعضهم قد استحل الوطن ووظف الأشياء في غير وجهتها الحقيقية سواء كان الدين أو الاقتصاد أو السياسة أو الفكر لكي يتمتع بمتاع الدنيا والذي هو قليل فكيف يكون الحال عند من يستحل الأشياء والمواطنين لنصرة الدين وفي سبيل الله وإعلاء كلمته كما يعتقدون!! – تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا – وعموما يبدو أننا سنفتخر في يوم ما – كعابتنا – بأننا كنا أول من وضع أسس النظام الاستحلالي الجديد!

#### استحلال المال والنفس:

بالرغم من أن العقل السليم والفطرة السليمة – ناهيك عن الدين – لا يمكن أن تقبلا فكرة استحلال المال وإهدار دم أي إنسان، أيا كان لونه وجنسه وعقيدته حيث لم يرد بذلك نص ولا حديث – اللهم إلا في الشريعة اليهودية – فإننا نرى نلك هو الحادث الان أمام أعيننا هنا، وفي أماكن أخرى وبالنسبة لتلك الجماعات لا نعتقد أن معرفة خطا هذه الفكرة دينيا – ناهيك عنها إنسانيا – كان يحتاج إلى تلكيد ، أو يحتاج إلى كل هذا الوقت وبتلك القراءات لكي يصل هذا الشاب أو غيره إلى خطأ تلك الفكرة أو لكي نتركها طوال هذا الوقت دون مواجهة حقيقية لم يكن الأمر يحتاج حتى إلى كتاب الإمام الغزالي ليكتشف هذا الشاب – أو غيره – أن الرسول كانت لديه أمانات الكفار. وأنه ترك علي بن أبي طالب في فراشه ليربها إلى أصحابها المشركين وبالناسبة لن نعدم من يضرج علينا – وهم كثر – ليقول لنا إن الرسول فعل نلك لانه كان في بداية الدعوة وفي مرحلة الاستضعاف وأن هناك أشياء جديدة نسخت هذه الأشياء خاصة أنهم يتمسكون بفكرة الناسخ والمنسوخ ووصل الأمر ببعض المؤمنين بذلك أن قالوا بإلغاء أحكام أكثر من ٢٠٠ أية في القرآن والبعض يقول بأقل من ذلك

لكن الأصل عند الفريقين وجود تعارض بين آيات القرآن بحيث النت آية حكم آية أخرى فإذا كان الأمر كذلك فما فائدة استمرار وجود هذه الآيات في القرآن إذن؟ وكيف يستقيم ذلك مع قول الله تعالى «ما يبدل القول لدي» (ق٢٩) أو قوله تعالى «لا تبديل لكلمات الله» (يونس ٦٤) أو قوله تعالى «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» (النساء ٨٢).

نقول لم يكن الأمر يصتاح إلى كل هذا اللف والدوران حول الكتب الملتوية فكلام رسول الله أكثر وضوحاً - وهو لا ينطق عن الهوى «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده . والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والناس هنا تعنى البشر جميعا بصرف النظر عن دينهم واونهم وجنسهم هذا هو الإسالام في سطرين وبقول الله سبحانه وتعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» (النساء ٢٩) وقول الرسول في خطبة الوداع «يا أيها الناس إن دمامكم وإموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» وقوله كذلك «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه» وقوله أيضًا «لا يحل لمسلم أن يروع مسلما» وقول الله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيماء (النساء٩٣) وقد يقول قائل إن هذا ينطبق على السلمين وأنتم كفار وعلمانيون ويالرغم من أن رمينا بذلك هو مخالفة أيضا لتعاليم رسول الله فهو القائل «من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت إليه» وقوله كذلك من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك حاربهما ببالرغم من هذا الكلام الواضع الصريع في عدم تكفير أحد سنقول لهم حسنا ، وعلى فرض صحة ما ترمون به المجتمع من كفر فإن نلك لا يبيح لكم أفعالكم فالله سبحانه وتعالى يقول: «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» (المائدة ٣٢) وهذا أبو بكر الصديق، وواحد من السلف الصالم الذين يدعون أنهم يتبعون خطاهم يوصى قائد جيشه اسامة بن زيد وهو متجه إلى الشام: «لا تخدروا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امراة ولا تعقروا نضلا ولا تقطعوا شمرة ولا تندروا ولا بقرة ولا بعيرا إلا الملكله». إنه هنا يحتهم على صيانة النفس وكل مصادر الثروة في ذلك الزمان وليس استباحة الأشياء كما يقول جهلاء هذا الزمان.. وهذا على بن أبى طالب يوصى جنوده بالاتى: «إذا هزمتموهم لا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح .. ولا تاخذوا من أموالهم شيئاً ولا تقربوا النساء باذى وإن شتمنكم وشتمن أمرامكم، وإذكروا الله لعلكم ترحمون».

تلك أوامر القرآن والرسول، وذلك هو سلوك الصحابة، فأين هم من ذلك وهم الذين يدعون أنهم يتبعون رسول الله ويترسمون خطاه وخطى السلف الصالح ويريدون أن يقميوا شرح الله وهم أبعد عن ذلك كما نري.

فهل شرع الله يحتاج إلى قتلة وإحدوص؟! انهم لم يعاملونا ككفار وإم يعاملونا كمسلمين ولا كأهل كتاب. فقد أجمع الفقهاء على أن من سرق مال نمى قطعت يده حتى وإن كان ليس مالا في نظر المسلمين – خنزير مثلا!! - أما هؤلاء الاستحلاليون فأنهم يسرقون ويقتلون ، ويعضهم يصوم ستين يوما كفارة عن القتل الخطأ يتحايلون على الله سبحانه وتعالي، وهم أول العارفين بأن خروجهم المسلح سينتج عنه قتل لا عمالة فأين الخطأ في ذلك؟! وأبن حنبل يقول من تسبب في القتل قاتل وإن لم يقتل بيده، وإن لم يقتل ول الم يقتل فقد أنخلت فتاة في ليلة زفافها شاباً كانت تعشقه وأخفته في البيت واكتشفه الزوج فقد أنخلت فحكم الإمام على على الزوجة بالقتل لأنها المتسببة وعفا عن الزوج لأنه يدافع عن عرضه ولو أخذنا بهذا الحكم الشرعي الثابت لوجب قتل كل الذين تسببوا في قتل الناس بالإفتاء بالكفر أو الردة على غير سند شرعي سوى الهوي. لأن صيامهم لا يصلح ولو صاموا الدهر كله تكفيرا لهذا القتل ولو بالخطأ. هزلاء هم الذين تحدث عنهم الرسول وينبق عليهم وصفه «يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى

قيامهم، وقراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم فى الرقبة، يقرعون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»، ألا يعتبر كل واحد فيهم وكل جماعة منهم أنهم المسلمون فقط وما عداهم غير ذلك ألا ينطبق عليهم هذا الكلام؟

#### هيستريا التطرف الجماعية:

اعتقد أن الخطوة الحقيقية لاعترافات التائب لا تكمن في كشفه لبعض الأفكار والسلوكيات الخاصة التي تعتنقها الجماعة، بقدر ما تكمن في أن هذا الفكر المنحرف تماما عن جوهر الدين وأصوله، يجد قبولا وله أشياع ومريدون لا نعتقد أنهم قلة.. فالعامة وحتى لا نخدم أنفسنا - يقتنعون بكثير من هذا الكلام ويعتبرون الهجوم على تلك الجماعات هجوما على الإسلام وكان هذه الجماعات هي الإسلام، وكأن طريقتهم واسلوبهم هو الدين وتلك هي الطامة الكبرى. وهنا يكمن تقصير رجال الدين الذين صمتوا عن هذه السلوكيات وهذه الأفكار بحيث مسار الإسلام عند الناس حليانا ولحية وفصحي وعنفاً وقتلاً باعتبار أن ذلك جهاد! ولعل أكثر ما يقتنع به المواطن المصري الآن من فكر هذه الجماعات هو الموقف من السيحيين وهو موقف وقد البنا من الصحراء السعودية في حقبة النفط – فقد أصبح الصراع في المجتمع صراعاً بين مسلم وكافر أو مسلم ومسيحي ، ولم يعد هناك صراع سياسي حقيقي يشغل الناس فقد تراجع الاجتماعي والسياسي، وحل محله الطائفي، ونحن كثيرا ما نسمع بعض الناس يردد بطريقة تلقائية .. عندى جار مسيحى بس طيب! أو زميلي في الشيغل مسيحي بس راجل كويس وأمين.. وكنان الأصل هو العكس - أو كنان الدين فقط مسئول عن أخلاقيات معتنقيه وكثيرا ما قابلتنا تلك المشكلة مع أطفالنا العائدين من المدارس والذين تظهر عليهم الدهشة والاستنكار حين يكتشفون أن صديقك مسيحي ويتمني لو أنه مسلم حتى لا يشعر بإثم من التعامل معه.. فالدرس في المدرسة نهاهم عن مصادقة المسيحيين، وأفهمهم أن هذا حرام.. ولعل واقعة شيخ الفنانات دليل على ذلك فهناك تأكيد عام على عدم مخالطتهم أو مشاركتهم الطعام أو الافراح أو الأعياد مع أن الله أحل طعام أهل الكتاب لنا وأحل لهم طعامنا.

تلك هي المحسة الكبري التي حدثت في بلاينا في السنوات الماضية الأمر الذي بدل على أن هذاك خللا مرضيا أصباب عقل هذه الأمة من كثرة توقفه عن التفكير والعمل التعصب أصبح حالة هيسترية عامة تنتقل عدواها من مواطن إلى آخر مثل حالة الإغماء الجماعية. كتل بشرية مغيبة تتحرك كالقطيع إلى أحد الساجد، لتسمع من شيخ المسجد مثل هذا الكلام وتنفذه دون تدبر وتأمل وتحليل! كيف يفكر هذا العقل وقد اعتاد منذ زمن أن يفكر له الزعيم الملهم أو القائد الهمام وما عليه إلا السمع والتنفيذ دون نقاش ودون اعتراض فالمعترض خائن وعميل وعدو للوطن وتحوات هذه الطريقة وتلك العملية عند الجماعات صنيعة هذا النظام وويثته إلى شيخ أو أمير يقول وعلى الجميع السمع والطاعة دون مناقشة أو تحقق أو تيقن، والمعترض كافر فالجدل حرام، يجأر الشيخ في مكبر الصوت بطريقة هيسترية بدعاء يقول: اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم رمل نساءهم، اللهم يتم أطفالهم، اللهم أجعل أموالهم غنيمة للمسلمين، والناس خلفه يقولون أمين وإنا لا أعرف على من هذا الدعاء؟! ومن المقصود؟! (لو كان الأمر بالدعاء لهلك كل من بالأرض وما يقى سوى السلمين بسبب هذا الدعاء!!) وعلى الأرجح أخر يقول لهم لا تخالطوهم ولا تهنئوهم ويتطور الأمس باعتباره خفيف الظل إلى السخرية من الآخرين قائلا.. قل له - أي للمسيحي - وشك أصفر ليه عكر بدلا من قول كل سنة وأنت طيب، وإلى القول بأن عدو دينك عدوك. (هذا الشيخ قدمه مذيع شهير بتقديم الشيوخ للتلفزيون) تلك هي المصيبة في اعتقادي وهي أخطر من السلاح لأنها تفتت كيان هذه الأمة.

فهل ما يقوله هؤلاء هو من الدين في شيء إ... يقول الله تعالى: «لتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصاري ذلك أن فيهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون» (المائدة ٨٢) وكذلك الرسول أوصانا بالأقباط خيرا فهم رحم ، وعمر بن الخطاب رضى الله أعطى أهل القدس أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم: لا نسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صلبها ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم بل إن عمر بن الخطاب وبعد أن صديه أبو لؤاؤة وهو من أهل الذمة أوصى الخليفة من بعده بأهل الذمة خيراً، أوصاه بأن يوفى بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم والا يكلفهم فوق طاقتهم.

وكان عمر بن الخطاب في ذلك يتبع سنة نبيه مجمد «صلى الله عليه وسلم» الذي قال: «من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه (خصمه) يوم القيامة».

ويقول رسول الله «صلى الله عليه وسلم» كذلك «من أذى نميا خصمه ومن كنت خصمه خاصمته يوم القيامة» .. وقد نهانا القرأن عن الهمز واللمز والسخرية من أحد : «لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم» (الحجرات ۱۱) لأن السخرية من الأقوام الأخرى ذات الديانات المختلفة سيترتب عليها أيضا السخرية من الدين الذي يعتنقه الساخر والهامز واللامز . وهذا ما قال به ابن حنبل حين أخذ بالذرائع واهتم بالباعث على الفعل كما يقول عبد الرحمن الشرقاوى في كتابه «أثمة الفقة التسعة» فالإمام ابن حنبل يرى أن من سب الهة الوثنيين، وكان نتيجة فعله أن سبوا هم الله ورسوله فهو أثم لأن سبهم الله ورسوله نتيجة لسبه الهة الوثنيين أي رد فعل على تطاوله على معتقدات الأخرين.. والإمام جعفر الصادق كان حرياً على التعصب على تطاوله على معتقدات الأخرين.. والإمام جعفر الصادق كان حرياً على التعصب معاملة المسيحيين فأثبت عليهم مخالفة قواعد الشرع وأوامر الرسول لأن الإسلام ينهى عن إثارة الفتنة في الدين فهي أشد من القتل، وهذا الليث بن سعد يكتب إلى ينهى عن إثارة الفتنة في الدين فهي أشد من القتل، وهذا الليث بن سعد يكتب إلى فاستجاب الخليفة لطلبة وعزل الوالى، وأشار على الوالى الجديد أن يعيد بناء ما هدم فاستجاب الخليفة لطلبة وعزل الوالى، وأشار على الوالى الجديد أن يعيد بناء ما هدم فاستجاب الخليفة لطلبة وعزل الوالى، وأشار على الوالى الجديد أن يعيد بناء ما هدم فاستجاب الخليفة لطلبة وعزل الوالى، وأشار على الوالى الجديد أن يعيد بناء ما هدم فاستجاب الخليفة لطلبة وعزل الوالى، وأشار على الوالى المتحديد أن يعيد بناء ما هدم فاستجاب الخليفة لطلبة وعزل الوالى، وأمه المنائس وتلك بدعة مضالفة لروح الإسلام

من الكنائس وأن يبنى أخرى جديدة كلما طلب المسيحيون في مصر ذلك.. ولا غرابة فقد قال الرسول: «استوصوا بالقبط خيرا» ثم إن كثيراً من الكنائس الموجودة في مصر تم بناؤها في زمن الصحابة وخلفائهم ويضيف عبد الرحمن الشرقاوى احتج الإمام الليث بن سعد على من هدم الكنائس. بقوله تعالى: «ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها أسمه وسعى في خرابها»، وهنا اعتبر الإمام الليثى أي مكان للعبادة يذكر فيه اسم الله محصناً ثم وعيده تعالى لمن يفعل ذلك: لهم في الدنيا خزى وفي الاخرة عذاب عظيم» والآية نزلت في الروم الذين فتحوا بيت المقدس فمنعوا الصلوات وأحرقوا الكنائس.. هل بعد ذلك يحتاج أحد إلى دليل واضع على خروج تلك الجماعات وهؤلاء المشايخ عن صحيح الدين؟! وإذا كانوا يعرفون هذه الحقيقة فلماذا إذن الفتنة وما الهدف من ورائها وإن يعملون؟!

أما قراهم بتحريم العلم فئلك والحمد لله نقطة لم يقتنع بها سواهم وهم في ذلك أيضا مخالفون للشرع وللعقل فالدين يدعو إلى العلم والأخذ به والرسول أمرنا بأن نطلب العلم ولو في الصين ولا نعتقد أن الرسول كان يقصد العلوم الدينية لأن الإسلام لم يكن قد وصل الصين بعد بل إن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ولم نسمع أن أحدا من الفقهاء الثقاة نهى عن العلم أيا كان نوعه. بل نحن كثير وهم كذلك – ما نفتخر بعلمائنا العرب الأوائل مثل جابر بن حيان والرازى وابن سينا والخوارزمي. بل إن جعفر الصادق اهتم بعلهم الطبيعة والكيمياء والفلك والطب أما جابر بن حيان فقد تتلمذ على يديه وتعهد به الإمام جعفر ودفع به إلى دراسة علوم الحياة وزوده بمعمل وأمره أن ييسر كتاباته لينتفع بها الناس.

إرهاب الحرافيش وإرهاب الصفوة:

لعل أهم ما في اعترافات عادل عبد الباقي أنه أكد لنا أن الفرق بينه وبين البعض ممن نطلق عليهم لفظ معتدلين أو مستنبرين بسيط فرق مقدار وليس فرق نوع! مثلما يردد العامة بعض أفكارهم المغلوطة. يردد بعض الصفوة نفس أفكارهم أيضا فعادل عبد الباقى لم يحمل فى يده مدفعا طوال حياته - كما قال - اعترف بإنه أفتى بكفر الآخرين وأهدر دماهم واستحل أموالهم ، وصار على الآتباع مهمة التنفيذ هذا الفعل ذاته - فعل الإقتاء بكفر الآخرين - يمارسه أساتذة يوصفون بأنهم أجلاء وكتاب يقال إنهم أفاضل، وشيوخ يقال إنهم معتدلون، يتهمون بعض ممن يخالفونهم بالفكر والارتداد ويدافعون عن القتلة إلى حد كتابة مناجاة لقاتل فرج فودة يوم إعدامه ويعضهم يقول بإن تنفيذ حد الردة - وليس هناك شيء كذلك - إذا أتى من أحاد الناس أو من العامة فهو مجرد افتئات على السلطة.

وهنا نكتشف أن الساقة ضيقة بل تكاد تكون منعدمة بين من نطاردهم كقتلة وإرهابيين يهدرون لم الآضر، وبين من تركنا لهم كراسى التدريس ومنابر المساجد والمؤسسات الدينية وشاشات التليفزيون ليقولوا الشيء نفسه بطريقة مختلفة لقد اكد الاعتراف أن الإرهاب يبدأ فكرا وإفتاء ثم يتحول إلى ممارسة لدى الاتباع وليس مهما في هذه الحالة أن يكون المفتى عضوا في الجماعة أو خارجها فأقراد الجماعة على استعداد للتنفيذ آلم يقل قتلة فرج فودة إن هناك علماء – يعملون في مؤسسات من هم خارجها مادام الاثنان يكفرون الآخر ويحكمان عليه بالارتداد ويشجعان على من هم خارجها مادام الاثنان يكفرون الآخر ويحكمان عليه بالارتداد ويشجعان على قتله ويعتبران – خاصة العلماء الرسميين – أن القتل من قبل فرد مجرد افتئات على السلطة لأن السلطة عى التي يجب أن تقتل! الاثنان يرميان الناس بالكفر وهو أمر لا يعلمه إلا الله وهو شيء اختص به نفسه مقد شارك الله فيما اختص به نفسه وهذا نوع من الشرك والعياذ بالله منتشر بين الجماعات التي تسمى نفسها إسلامية ثم إن الله هو المكلف بحسابهم والأولى المعاب والحساب هم أولئك الذين يعبثون في الأرض فسادا ويسفكون الدماء وبشجون عليها بطرق مختلفة.

إننا عندما نقول إن هناك اتجاها عاما تكفيرياً واستحلاليا ولا عقلانيا لا نغالى ولو أن الأمر كان يقتصر على هذا الشاب وتلك الجماعة باعتبار أنهم فهموا الدين خطأ وقرموا كتبا معينة وبطريقة خاطئة كما قال لهان الأمر.

لكن المصيبة الكبرى أنه تعلم ذلك فى المساجد فكما يقول الدين كان فى المسجد إذن المساجد تعلم هؤلاء الشباب ذلك وليس الأمر مقتصرا على مسجد فى الفيوم بل عادل عبد الباقى تنقل بين مساجد الجمهورية إذن هى دعوة عامة تقوم عليها مجموعة كبيرة من المساجد ثم أن هناك كما قلنا أساتذة وعلماء يقولون نفس القول بطريقة مختلفة وهذا يؤكد وجود ميل عام اتقبل هذه الأفكار ونشرها كما أن القراءة المغلوظة ليست مقصورة على هذا الشاب فقط. ولكن هناك أخرون قربوا اعترافات عادل عبد الباقى مخبر.. الماقى ذاتها بطريقة مغلوطة البعض ركز اهتمامه على أن عادل عبد الباقى مخبر.. حرامى .. لا أخلاق له.. إلخ وتركوا الموضوع الرئيسي الذى تحدث فيه للشباب عن

حرامى .. لا اخلاق له.. إلغ وتركوا الموضوع الرئيسى الذى تحدث فيه للشباب عن الذى محددة وسلوكيات معينة كنا نود أن نسمع منهم رأيهم فيها وموقفهم منها سنتفق معكم أن عادل عبد الباقى كما تقولون!! ولكن رأيكم فيما قال؟ أنتم معه أم ضده؟ هذا إسلام أم إجرام. فقط نريد أن نسمع منكم موقفكم من هذه القضايا والأفكار والسلوكيات التى قالها وكشفها خاصة وأنكم تقولون إن الغرب يشوه الإسلام ويحاربه. وليس هناك تشويه للإسلام أكثر من هذه الأفكار وتلك السلوكيات فإن كنتم حريصين على الإسلام لوجب عليكم تغنيد هذه الأفكار والتصدى لتلك الجماعات لا مغازلتها والدفاع عنها.

هل نضرب مثلا آخر على القراءة المغلوطة من قبل حتى المعتدلين المستنيرين.. في استطلاع رأى لبعض الكتاب والمفكرين في مجلة أكتوبر قال أحدهم وإن اعترافات الشاب تؤكد أنه لم يجد في مناهج المدرسة ما يشبع رغبته في تحصيل العلم.. وحمل مناهج التربية والتعليم المسئولية.. وحقيقة رغبته في تحصيل العلم.. وحقيقة الأمر أن هذا الشاب لم يتحدث عن مناهج التعليم على الإطلاق بل أكد أنه كان طالبا متفوقاً.



وكل ما حدث هر أن السيدة المنيعة - لا نعرف من الذي طلب منها ذلك - هي التي أرادت أن تنتزع من فم هذا الطالب اعترافا بأن المناهج الدراسية غير كافية من الناحية الدينية لتعريف كل إنسان بأمور دينه الصحيح!! وكأن المطلوب من وجهة نظر هذه السيدة أن يتخرج من هذه المدارس فقهاء!! علما بأن الأخ عادل قاطعها في أول مرة وتجاهل كلامها وهي التي أصرت على السؤال وفي المرة الثانية أجاب بأنه شعر أن الدين في المسجد ولم يتحدث على الإطلاق عن المناهج التعليمية ولا عن عدم كفاية المادة الدينية! وعموما نهب عائل إلى المسجد وكانت النتيجة بعد ١٧ سنة أنه اكتشف خطأ ما تعلمه في المسجد أصلا.. وليس ما تعلمه في المدرسة!! وفي النهاية نقول إذا كان عادل عبد الباقي قد امتلك الشجاعة الأدبية والرغبة في التوية بحيث اعترف على الملا بما فعل، وبمستوليته تجاه كل ذلك. فمتي نشاهد ولحدا من الذين استحلوا أشياء آخرى كثيرة على شاشات التلفزيون يكشف لنا خبايا وأسرار ما فعل فينا وفي الوطن، وهو وجماعته خاصة أنها ستكون أكثر تشويقا لأننا لا نعرف عنها أي

### فرسان الفن الراقى

#### عبد الغنى داود

● ما حدث في ليلة الخامس من سبتمبر في قاعة الفنون التشكيلية في قصر ثقافة بنى سويف عند عرض مسرحية محديقة الحيوان، فاجعة مروعة سقط شهداؤها في ساحة المسرح – مسرح الستقبل ، وستظل ماثلة في الأدهان ونحن مازلنا نشارك هؤلاء العاشقين الصغار والكبار في مسرح الثقافة الحماهيرية.

الحماهيرية.

الحماهيرية.

العماهيرية.

العماهيرية.

المستقبل المستقبل المستقبل والكبار في مسيرح الثقافة الحماهيرية.

المستون المستقبل المستقبل

سقط اكثر من ثلاثين شهيدا في هذه الساحة واكثر منهم اصبيب لكن المصاب الأكبر والأعمق هو ذلك الذي ضرب كل عاشقي المسرح في مصر والعالم العربي في الصميم. ولنتوقف أمام شهداء ثلاثة لنستميد الذاكرة المثقوبة ونعيد اكتشاف ما قدموه لهذا المسرح كي نواصل الطربق.

ولنبدا بذلك الشاب الموهوب المخرج «بهائى الميرغنى» ١٩٥٠/١٢/١٩ - ٥/٩/٥ المرحى والنقد ١٩٥٥/١٢/١٠ خريج قسم الفلسفة ويمارس الإخراج المسرحى لفرقة المنيا المسرحي منذ عام ١٩٨٤، والذى بدأ الإخراج المسرحية عام ١٩٦٧، وارتبط بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام ١٩٨٧،

حتى أصبح مديرا بغرق الأقاليم وشارك المخرج أحمد إسماعيل في تقديم مشروع للإبداع الجماعي وفي بعض قرى المنوفية، وقام بتأسيس «فرقة الطيف والخيال» وهي من أوائل الفرق المسرحية الحرة والتي تبحث في الأشكال المسرحية الشعبية وقدمت أولى تجاربها على مسرح الطليعة عام ١٩٨٨ بعنوان «سهرة مع خيال الظل والأراجوز» وفي عام ١٩٨٩ قدم مع فرقته التجرية الثانية «سكة السرايا الصفراء» في صدحن وكالة الغوري معتمدا على التداخل المحسوب بين شخوص العرائس وتحولاتها لعالم التمثيل الواقعي، وفي عام ١٩٨٠ قدم مسرحية «دون كيشوت» للفرنسي أيف جامياك برؤية عرائسية تمزج بين الحضور الحي للشخصيات والتخفي وراء العرائس والظلال التي تسود عالم كيشوت المزدوج وتتوالي عروضه حتى تصل إلى أربعة وعشرين عرضا على مدى حوالي عشرين عاما من ١٩٨٥ حتى عام ٢٠٠٤ وجميعها عروض متميزة ومؤثرة.

وناتى إلى كاتب المسرح والمترجم واستاذ الدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية ممسن مصيلحى «١٩٥١ - ٢٠٠٥» الذي نال درجة الماجستير عام ١٩٨٥ برسالة عن المؤثرات الغربية في مسرح ميخائيل رومان، ودرجة الدكتوراه من انجلترا عام ١٩٩١ برسالة «المسرحية في اعمال ادوارد يوند» كتب مسرحيات «درب عسكر ١٩٨٥ التي تستلهم التراث الشعبى والارتجال والمشاركة الشعبية و«العريس» ١٩٨٥ «اللي بنى مصر ١٩٩١» و«شغل أراجوزات ١٩٩٤» و«مساء الخير يا مصر تاني وتالت» المهاركة الشعبية وبالتريس قمة» لنفس المؤلفة وينجو لأدوارد يوند و«طيور النور» لكاريل تشرشل، وبهنات قمة» لنفس المؤلفة وينجو لأدوارد بوند «الحرباء البيضاء» لكريستوفرهاميلتون ودراسة عن «أرثر ميلار» ١٩٩٨ – بالإضافة إلى التدريس بالمعهد والشاركة في المهرجانات والمؤتمرات والندوات وخاصة في مسرح الثقافة الجماهيرة – الذي قدم له عددا كبيرا من أعمال مختلف الأقاليم.

أما الفارس الثالث فهو المحرر الفنى والناقد بجريدة الجمهورية أحمد عبد الحميد «١٩٣٥ - ١٩٣٥» أي ظل يتابع المسرح الإقليمي المظلوم وهو في سن السبعين، وهو منذ تخرجه في قسم الاجتماع بكلية الآداب عام ١٩٥٩ وهو يعمل في هذا المجال فقد

عمل محررا فنيا بمجلة «الكواكب» عام ١٩٦١ وتابع في مقالاته ومتابعاته النقدية العروض المسرحية والموسيقية والفنون الشعبية بفرق الدولة والفرق التجارية وعلى الأخص فرق مسرح الثقافة الجماهيرية المنتشرة في كل أنصاء مصر، وكذا فرق المسرح الجامعي والمسرح العمالي حتى بلغ عدد هذه المتابعات حوالي «١٥٠٠» مقال ومتابعة معظمها منشور بجريدة الجمهورية حيث كان يشرف على صفحة المسرح بها وكذلك نشر بعضها في الصحف المتضمية المصرية والعربية وفي فترة ما أسند إليه تدرس مادتي النقد وتاريخ الدراما بالمهد العالى للفنون المسرحية وهو عضو بلجان النصوص والمشاهدة الجماهيرية وهو عضو في تحرير القسم المسرى بالموسوعة العائمية للمسرح، وأصدر له البيت الفني للمسرح كتاب «اعمدة الدراما السبعة» عام ١٩٩٤.

إن ما ننوه عنه هنا مجرد مؤشرات تحتاج إلى دراسات وأبحاث مطولة وإعادة اكتشاف لجميع من سقطوا شبهداء الواجب.. شهداء ساحة المسرح الجاد.. الجميل والجليل والمقدس.

### شعر

### الموتكما يرويه نزارسمك

#### د•محمود نسيم

لا أحس بشيء، فقط، جسدى يحترق

لا احس بشيء ولكن، رأيت دمي في خلاياه مشتعلا والذي كان وجهي والذي كان وجهي يصنير هلاما من اللحم منبهما وما يشبه الروح ينحل في شهقة الاحتراق وعظمي تسايل في غمرة النار وانفك ملتصفا بحديد المقاعد

أبقيت جسمى نموضعه ويدوت كانى الوذ بنافذة أو جدار وكأنى أريد هواء وماء هواءً

وماء وكانى أمر على حافة الموت يأتى إلى شبيه أبي ورمد الصراط ورود عنى الغطاء فيرتد لى بصري فنطقت حروفا بلا لغة وسالت ضريرا يسير معي المااء بهذا المكان، ندوم بلا رمن وبريد بلا رغبات

فاعاد إلى التذكر والكلمات وقال، ستبقى هنا دون معرفة فإذا ما عرفت ستقرأ لوج الوصايا بلا أنبياء فإذا ما قرأت ستبقى وجودا بلا جسد ناسيا ما عرفت

فتارت الشهادة للملكين وقلت كلاما قديماً ولكنني ما نطقت وانتبهت، ودفق من الظلمة اللهبية يوغل في العالم الشبحي فما كدت أبكي، وأسبل عيني حتى رفعت ثم في لحظات، سكنت رايت يد تلمس النار فانطوت النار صارت سلاما على، ويردأ فقلت أنا ما تلقيت عهدا أنا ما وضعت قوائم بيت ر واست خلیلا، فكيف أعيش بمعصبة وأموت بمعجزة وانتبهت على جسدى طافيا في أشعة موت رأيت مسوخ ملائكة يهبطون بلوح قديم وعرش على الماء ميزت اسمى وشكلي ويومى الأخير واستويت على الماء والعرش تحت يدى عناقيد نارية من طيور فصحبت الضرير فظل يحاكى معى لحظات النهاية في السرح المترق وحشة الصرخات، وكل يلوذ بصاحبه وحصى الروح بين يديه وطائره في العنق واستمر يحاكى ويروى،

فقلت الحكاية تحتاج قطعاً صير فأقام الشواهد بين الشموع وأبقى على صورتينا معا في مرايا القبور

فبدوت كأنى أطل على جثتى في الملاءة والأصدقاء القدامي يعودون للبار بعدالحنارة صمت معزبة متعجلة لافتات معادية في مظاهرة الغاضيين وشيخ السرادق يقرأ سورة مريم رائحة الريح فوق المدافن مشرية بالتراب فاقتريت، أريد الظهور ولكننى طاقة لا تحس سوى نفسها وأريد المرور ولكنني في حجاب وإريد المضور فأطوى يدى في برودتها الأبدية لكنها باشتياق التلامس فيها تمر بدنیای دون اقتراب \*

> كل شيء يدوم، فقط، لو نظل دقائق بعد الغياب

مقال

## غياب فلسفة فكرية وفنية عن مسرح وزارة الثقافة

حازم شحاتة

#### ۱ – میدگیا:

نحن لا نذهب إلى المسرح لنتلقى دروسا أيديولوجية تضعها وزارة الثقافة أو تعاليم فنية مقررة حسب نموذج موحد.

فالغالب على فلسفة مسارح الوزارة هو غياب الفلسفة. لدينا فرقة السرح القومي ولكنها لا تقدم المسرح القومي. لدينا فرقة وهمية لمسرح الطفل دون أن يكون لها دار عرض أو خشبة مسرح تقدم عليها عروضها. لدينا فرقة لمسرح العرائس ولكنها لا تستخدم كل إمكانات فن العرائس وتظنه مقصورا على الأطفال فقط، فلا تطور مفهومها، ولا انفتحت على تقنيات الثقافات الأخرى وأساليبها في فن العرائس. لدينا فرق للطليعة والتجريب ولكنها تعانى من تقنيات مسرح متخلفة وفكر فتي العموم لا فروق جوهرية متميزة واضحة بين هذه المسارح جميعها مما يكشف عن كسل عقلي وجمود فكري، وفقر خيال في الحركة المسرحية . وبذلك تحوات المسارح إلى أماكن لتنفيذ تعليمات الموظفين والمدين والمسئولين الذي يحافظون باستماتة على مواقفهم فلا الموظفين والمديرين والمسئولين الذي يحافظون باستماتة على مواقفهم فلا

يهزون الثابت أو المستقر بل يدودون عنه بكل سلطاتهم.

#### ٧- صيغة النجوم:

من بين مظاهر الكسل العقلى والإداري، ما يعرف بصيفة النجوم في مسرح وزارة الثقافة. وتتم كالآتي: نجم جماهيرى + أي موضوع لكاتب مشهور أو مغمور = شباك تذاكر مزيحم وهي معايلة سائجة غوغائية معا، لا ترى النجومية إلا ما تطرحه عليها السينما والتليذريون من ممثلين ولا تقدر أن المسرح أيضا يخلق نجومه وهي معايلة متخلفة أيضا لأنها تجعل المسرح تابعا لفنون أخري، وتابعا للممثل النجم دون عناصر العرض الأخرى التي يمكن أن يكون لها نجوميتها أيضا.

سأطرح هذا صيغة أخرى للنجومية وبالتالى لشباك التذاكر:

أداء مسرحى ذو فنية عالية يخلق الإحساس بالجمال+ موضوع يحرر عقل المتفرج= امتلاء المبالة وازدحام شباك التذاكر.

وحتى لا تبدو الصيغة مجردة ساعطى بعض الأمثلة. فالعرض الأخير لفرقة مسرح المدينة اللبناني لم نكن نعرف ممثليه بوصفهم نجوما مشهورين، ولم نكن نعرف متى اسماءهم ولكننا الآن تتحدث عن جوليا قصار وكارولين سمناحة وحسن فرحات وعن نضال الأشقر بوصفها مخرجة، وعن سعد الله ونوس بوصفه كاتبا مسرحيا كل نضال الأشقر بوصفها مخرجة، وعن سعد الله ونوس بوصفه كاتبا مسرحيا كل متأكد من الأداء المسرحي الذي يخلق الإحساس بالجمال بسبب فنيته العالية وبسبب موضوعه الذي يحرر عقل المتفرح ويشتبك مع همومه ومشكلاته وفي الحركة المسرحية نجوم مسرح مثل: رجاء حسين وسناء جميل ورشدى المهدي، وكانت سهير البابلي، فهم نجوم مسرح اكثر منهم نجوم شباك في السينما وغيرهم الكثير: عادل إمام نفسه ومحمد عوض وعبد المنع مدبولي نجوم قدمها المسرح واستثمرتها السينما وفي الحركة المسرحية نجوم ومثلون مثل: محمود دياب وميخائيل رومان وسعد الدين وهبة والفريد فرج وصلاح عبد الصبور، هؤلاء يجذبون الجمهور.

وحتى في مسارح الهواة يستمتع الجمهور ببعض العروض وبالأداء الفني لها دون

أن يعرف ممثليها وبون أن يكونوا نجوم شباك، وأصرب مثلا بأنصاف الثائرين والعميان، ودير جبل الطير، ، وهموم فمياطية وشموع والغريال، وغيرها.. بل أضرب مثلا بالبعض يتكلونها والعة لفرقة جامعة القاهرة من إخراج هانى مطاوع.

النجومية في المسرح إنن تخص كل عناصر العرض بشرط أدائها الفنى المتقن والجديد، وتلبيتها لشروط تطوير حاجات الجمهور العقلية والجمالية.

#### ٣ – مفهوم الفرقة المسرحية المحترفة

في مهرجان السرح التجريبي، وفي المهرجانات العربية نشاهد فرقا محترفة دون أن تكون تحارية، ودون أن تكون تابعة لوزارات الثقافة في بلادها، وهو الأصل في مفهوم الفرقة المحترفة، وحين تتبخل وزارة الثقافة وتنظم مسرحا تشرف عليها وتمولها فلابد أن يكون لها فاسعة فكرية وفنية أكبر بكثير من تلك الفرق المحترفة الأهلية، لأنها - أي الوزارة – ممثلة الدولة في إدارة المجتمع نصو السبتقبل والتقدم وليس نصو الماضي والتخلف. ولابد أن نعترف أن الفرق السرحية التابعة لوزارة الثقافة فرق متخلفة فنيا وفكريا وإداريا. فهي حتى الآن دون مكاتب فنية أو هيئة من المثقفين والمفكرين رغم وجود ما ينص في لائحة تنظيمها على هذه الكاتب ولا تحتاج منا إلى توصية أو مؤتمر، فقط إذا كان مديرو السارح يرغبون لأعدوها. وهي أبضا دون مشروع جمالي وأضح. فما الأسلوب الذي يتبعه المسرح الحديث وما الأسلوب الفني والفكرى الذي يتبعه المسرح القومي؟ بل نسال: ما الذي يضمن تطوين أداء هذه الفرق فنيا وفكريا. من أين تستقى تدريباتها؟ وهل لديها خطة للتدريب على الأداء أم يترك ذلك لفكر المرج واجتهادات المثل إنه يترك في الحقيقة للصدفة ولا نهضة دون مشروع والصدفة لا تصنع تقدما. وبالتالي ستظل حركتنا المسرحية تابعة لفرق التجريبي وبعض الفرق العربية، وستظل تقف منها موقف التلميذ الخائب المقلد لا الفنان المثقف المنفتح على ثقافات وأساليب جديدة.

#### ٤- ماذا يعنى الاحتراف؟

- الاحتراف يعنى الاستمرار والتمويل من الجمهور وليس من ميزانية ثابتة تصرف على مسرحية واحدة.
  - ب- الاحتراف يعنى التأهيل العلمي لتحقيق مستوى رفيع في الأداء.
- جِه الاحتراف يعنى دراسة للجُمهور: عوائق ، تزوقه، قانون وجدانه ومعارفه، قانون استجابته لما يقدمه المسرح.
- د- الاحتراف يعنى دراسة للتجارب السابقة واستخلاص نتائجها سواء في
   عناصرها الفنية، أو في شروط نجاحها الجماهيري.
  - هـ الاحتراف يعنى التوثيق لذاكرة المسرح المصري، وللفنون التي تصنع المسرح.
- و الاحتراف يعنى إعلاماً موازيا، عن طريق المجلات والمسحف التي تصدرها المسارح.
- ز- الاحتراف يعنى مكتبا فنيا ومديرا فنيا مؤهلا لتحقيق افضل شروط الإنتاج
   المسرحي فنيا وإداريا.
- ح الاحتراف يعنى تجارب جديدة وتنشيطا للخيال حتى لا تصاب الفرقة بالجمود ومن ثم التخلف.
- ط- الاحتراف يعنى بعثات او برنامج زيارات مع فرق محترفة فى بالاد وثقافات أخرى.
- الاحتراف يعنى تكوين مجموعات بحث فى التاريخ والمكان والتراث ومصادر
   ثقافية من حضارات أخرى.
- وساتقدم هنا ببعض مقترحات للذين يرغبون في تكوين فرق محترفة، مؤثرة، تجتذب الجمهور الغائب عن المسرح.
- ا حتكرين مجموعات بحث تضم باحثين في تاريخ الفنون وتاريخ التقنيات، وفي دراسة استجابات الجمهور، وتحليل نتائج التجارب السابقة.
  - ٢ تطوير مركز أبحاث يقوم على ضم وثائق الحركة المسرحية، والتجارب السابقة.
- ٣ إنشاء مركز تدريب في كل مسرح للهواة والناشئة يعمل على مد الفرقة الأكبر.
   بالعناصر المصرحية المؤهلة، في التمثيل والموسيقي والتذوق الفني التشكيلي.



- ٤ دراسة مصادر ثقافات أخرى لتطوير الفاهيم والتقنيات:
  - المسدر الأوروبي.
  - -- الصدر الأفريقي.
  - المعدر الأسيوي.
    - المندر العربي.
  - المسدر الفرعوني.
- العمل مع المراكز الثقافية الأجنبية لتكوين نادى فيديو في كل مسرح للاطلاع على تجارب الشعوب الأخرى في المسرح مع عقد الندوات لناقشتها ودراستها.
- هذه الاقتراحات ليست باهظة التكاليف من الناحية الاقتصادية وليست صعبة التحقيق، فأنا لا اقدمها إلى مسارح وزارة الثقافة فقط، وإنما أساس لفرق الجمعيات الثقافية وفرق الهواة الجادة، فهي سهلة التحقيق فقط لو توافرت الرغبة في صنع

### خفة الطائر الجميل

#### د سامی إسماعیل

متى التقيت بشهيد محرقة بنى سويف الصديق الفنان المخرج حسنى أبو جويلة؟ هذا السؤال سألته لنفسى فجر اليوم الدائي الضامس من سبتمبر، وعدت بذاكرتي

إلى الوراء ، إلى أوئل الثمانينيات ربما كان هذا اللقاء في مسرح مركز شباب زفتى وهو يقف على خشبة السرح يؤدى مشهد الفلاح البسيط في مسرحية جاموسة عبد الباسط أعجبني هذا الفنان الكوميدى الذي يمتلك قامة قصيرة كان يرتدى جلبابا قصيرا ويطير بخفة على خشبة المسرح أول مرة بلاشك عرفته ممثلا هل كانت تلك أول مرة بلاشك عرفته ممثلا هل كانت تلك أول مرة ربما الذاكرة تخون.

وريما أيضاً شاهدته بعد ذلك محاورا وأديبا وناقدا فى ندوة الاثنين بقصر ثقافة زفتى فى منتصف الثمانينيات هل سمعته وهو يقرآ أشعاره بالعامية ريما.

المؤكد أننى عرفته عن قرب نحن أبناء مدينة واحدة تسكن فى حضن النيل وترمى بظلالها على الجميع زفتى تلك المدينة السحرية التى تقبع فى وسط الدلتا. مسرحها كان الكان العبق الدافئ الذى أبدع فيه حسنى أبو جويلة أجمل مسرحياته النافذة، الفصول الأربعة مسافر ليل وغيرها وشهدت بعدها مسارح قصور الثقافة والجامعات المصرية العديد من مسرحياته مثل طقوس الإشارات والتحولات لسعد الله ونوس، وموسم الهجرة إلى الشمال للأديب السيوداني الطيب الصالح ومن إعداد كاتب السطور وغيرها من المسرحيات.

حسنى أبو جويلة اكتسب خبرة غير عادية من خلال قراءاته الأدبية كان حينما يقدم على إخراج مسرحية لا يرتكن تماما إلى نصبها بل يرتكن إلى خبراته السرحية والفنية يحاور النص ويعدله ويطرح عليه من فكرة الخاص . يمارس ريما قسوة كان يراها ضرورية، وهكذا فعل مع كل المؤلفين الذي تعامل معهم بداية من توفيق الحكيم ومروا بصلاح عبد الصبور ، ومحمد الماغوط وسعد الله ونوس والطيب صالح وغيرهم.

عمل حسنى أبر جويلة على تقديم الجديد دائماً لمشاهده حتى لو كان هذا النص تراثيا، وفي فترة أخرى من حياته اعتمد على النصوص العالمية، للعديد من الكتاب، حسنى اشتهر بذلك بين المهتمين بالسمرح كان يجد في تلك النصوص مساحة كبيرة في التعبير والتخفى شغلته قضايا الوجود والمعرفة والحياة الإنسانية، شغلته قضايا القهر والكبت والصراعات النفسية والوجودية بين الأبطال في مسرحياته لابد أن تجد الأحصنة والمراكب الشراعية والسلالم والأحبال والأقمشة، لابد أن تجد العلاقات المتشابكة والمتناقضة، لابد أن تجد مشاعر الخوف والقهر والضعف والقوة الشفقة والحزن، لابد أن تجد الإنسان.

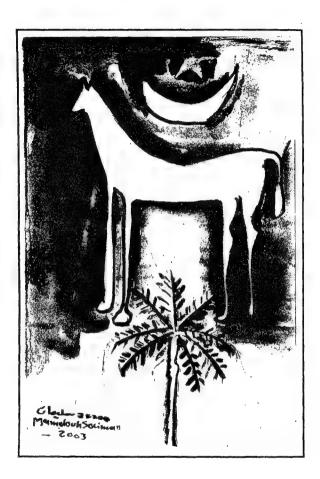

### مقال

## الهواة بين غضب الشباب واستنساخ المسرح

عادل حسان

فى زمن إعلانات التلفاز الصاخبة وإغانى الكليب العارية وحصار قنوات الدش التى سيطرت على عقول مشاهديها المستسلمين، بإعلامها الزائف وبرامجها الباهتة..

مازالت فرق هواة المسرح المتميزة تمثلك القدرة على الاحتفاظ بجمهورها ومتابعة عروضهم ممن لم تتبدل افكارهم بعد ولنا أن نسعد ونعان فرحتنا عندما تتعالى أصوات تصفيق وتحية هذا الجمهور الراقى الذي يحرص على متابعة عروض فرق الهواة المسرحية -- هذا الجمهور الذي تفتقده معظم مسارحنا المهمة بعد استبعاد بعض عروض مركز الهناجر للفنون بما لها من طبيعة خاصة - فعروض مسرح الهواة دائما ما تحرص البعض يشير إلى حقيقة تمايز هوية ما تقدمه هذه الفرق عن غيرها من مسرح المحترفين.

وفى سطورى القليلة القادمة لم تكن لدى أى رغبة فى تقديم دراسة تتسم بالطابع الأكاديمى «المعقد» حول تجرية فرق الهواة المسرحية واجتهادها نحو صياغة «هوية» محددة المعالم والاتجاهات تميز وجودها وسط هذا «الصخب المفتعل» الذي تعانى منه حركة السرح المعاصرة فى بلادنا بقدر الاكتفاء بإلقاء الضوء على عدد من التجارب المسرحية المهمة التى استطاعت أن تؤكد قدرتها فى تقديم ما هو متوافق مع أفكارها المتحررة والجريئة على الرغم من تقديم عروضها فى ظل سيطرة ويعم «المؤسسات الرسمية التابعة للدولة» إلا أن هذه التجارب استطاعت أن تؤكد اولا «حقيقة قدرتها على تقديم مسرح متماسمك بدعم مالى ضعيف بعد اعتمادها على العنصر البشرى وما تحمله هذه العروض من تدفق فكرى «ثانيا» تمكنها من تحريك مستوى العروض المسرحية التى يقدمها المحترفون ومع ذلك يرفم عنها الستار «بكل فخر» على خشبات مسارحنا المهمة!!

#### شباب غاضبون

ثمة سؤال مهم يفرض نفسه هنا بقوة وإلحاح، حول السبب الذى دفع معظم الفرق السرحية الحرة التى سبق وأن كونها الهواة الراغبون في الابتعاد عن سيطرة الدولة بمؤسساتها التى تدعم الفنون والثقافة على ما يقدمونه من عروض تتمرد على كل ما هو مألوف، فما الذى جعل هذه الفرق التى رفعت شعار «فرق مستقلة» في العودة مرة أخرى المحضان المؤسسات الرسمية للحصول على دعم مالى لتقديم عروضها، بل والمحارية من أجل ذلك أو حتى مجرد المشاركة في مهرجانات مفتعلة تنظمها بعض مسارح الدولة من حين الخر والحصول على مقابل مادى هزيل مقابل هذه العروض، وبذلك تفتقد هذه الفرق لميدأ الاستقلال والعودة مرة أخرى السر وسيطرة الدولة ولكن بطريقة مختلفة وغير مباشرة فالمفترض أن هذه الفرق المستقلة أطلقت على نفسها هذا المسمى الإعلان وتأكيد ابتعادها ورفضها لسيطرة المؤسسة كما سبق وأن أشرنا مسبقا. سؤال نبحث له عن إجابة عاجلة.

ومن الفرق المسرحية الحرة التى استطاعت أن تحقق ضجيجا إعلاميا لم تحققه فرقة مسرحية تعتمد على الهواة من قبل حتى الآن مجموعة فرق «الحركة» والتى قدمت مع أوائل العام السابق ٢٠٠٤ واحداً من أهم عروضها على الإطلاق «اللعب في الدماغ» بدعم مالى كامل من مركز الهناجر الفنون من تأليف وإخراج «خالد المساوى

/ مؤسس الفرقة».

وقيل مشاهدتي لعرض «اللعب في الدماغ» وقت عرضه على خشبة مسرح الهناجر، لفت انتباهي خبر مهم نشرته صحيفة «الأهرام» على صفحتها الأولى صباح الثالث عشر من فبراير ٤٠٠٢ ويشير الخبر إلى «نجاة قائد القيادة المركزية الأمريكية من مصاولة اغتيال بالفالوجة» .. ومع اقتزاب لحظات إعلان نهاية العرض المسرحي «اللعب في الدماغ» يتعرض «توم – قائد القوات الأمريكية في المنطقة» لمحاولة اغتيال وكأن الحدث المتغيل الذي أقر «خالد الصاوي» بضرورة تحقيقه يتحول إلى واقع يؤكد خبرا عابرا تناقلته وكالات الأنباء وكاميرات التلفاز اللاهثة وراء الأخبار يؤكد خبرا عابرا تناقلته وكالات الأنباء وكاميرات التلفاز اللاهثة وراء الأخبار الساخنة لتتحول في النهاية هذه الأخبار على اختلاف أهميتها إلى مجرد كلام مسطور يمر عبر شريط أسفل الشاشة التي تتصدرها برامج معلبة وتافهة تستهلك عقول مشاهديها ومن هنا ينطلق عرض «اللعب في الدماغ» فلقد اختار مؤلفه ومخرجه في ذات الوقت هذا القالب كمحور رئيسي ترتكز عليه دراما عرضه.. فمئذ بدأية العرض وبعد هدوء أصوات طلقات رصاص المسدسات التي يصويها أبطال بالعرض على «الجمهور» بداية من كافيتريا الهناجر وحتى الاستقرار في مقاعدهم.. حالة من الريبة والتوتر ممثلون في زي عسكري، وجمهور مسالم ومستجيب ارتسمت على وجوههم علامات الدهشة والتعجب!

بعد ذلك نفاجاً أننا تركنا أجهزة التلفاز في منازلنا لنجده يحاصرنا مرة ثانية فنحن أمامه هنا من خلال العرض برنامج تليفزيون مكرر، تتخلله الفواصل التقليدية من أخبار وإعلانات واتصالات باهنة من مشاهدي قناة «الديمقراطية» تشعر في البداية أنك أمام حالة تقليدية ولكن سرعان ما يتبدل هذا الشعور، فالأمر أكثر استفزازا حيث يضعك العرض أمام «مرآة فجة» تعرى الواقع بكل الأمه .. فضيف البرنامج هنا هو الجنرال الأمريكي توم في المنطقة يقدم لنا البرنامج وكأنه قد ارتدى زي «بابا نويل» وجاء محملا بهدايا الكريسماس من أجل رسم الابتسام على وجوهنا كعرب... «أطفالا ونساء وشدايا.. إلخ».

اختار الصاوي» اللحظة الآنية بكل ما تفرضها من هموم ولحظات مؤلة ، والشعور

بالغزب والانكسار نتاج «سقوطنا» المتتالى فى أيدى القوى المهيمنة انطاق العرض من الدائرة الضيقة لشاكلنا التى لا حصر لها ، بداية من الشباب الضايع ، التائه ... مروروا بعلامات انهيارنا كمجتمع شرقى من المفترض انه صاحب تراث وتقاليد وعادات تندثر وحالات هروب شبابنا وانتظاره فى طوابير فاقت الخيال أمام سفارات دول «الغرب» سعيا نحو الهروب... الهجرة .. إلا أن العرض يحطم هذا الحلم أيضا معلنا لهم.. بأن هذا «الكيان» أت إليهم حتى دارهم .. الدلالة هنا واضحة بالطبع!! والعرض يقدم من خلال ورشة عمل تضم مجموعة من الشباب تملك الوعى والقدرة على خلق رأى مستنير، إضافة إلى كونهم فى حالة ثورة وغضب ، وبالتالى فهم يعلنون وجهة نظرهم بكل جراة وصراحة وإصرار على ضرورة وصول صرختهم يعلنون وجهة نظرهم بكل جراة وصراحة وإصرار على ضرورة وصول صرختهم حد الانفجار .. قد اقتري.

ولكن وعلى الرغم من أهمية ما تطرحه دراما العرض ووعى مؤلفه فى كثير من القضايا التى تضمنها عمله سواء اختلفنا أو اتفقنا معها إلا أنه قد وقع فى فخ أنه أراد أن يقول كل شىء من خلال العرض وهذه إشكالية يجب التوقف أمامها، إلا أن نلك لا ينفى أننا أمام عمل متماسك، استطاع أن يقدم لنا شخصيات واضحة المعالم ولها أدوارها المؤثرة التى تمكنك خلالها أن تقيم أداء كل ممثل بشكل منفصل وهذا يتطلب فى الاساس جهدا على المستويي التاليف والإخراج وبالإضافة إلى عنصره التدريب الحرفى الذى نفتقده فى كثير من ممثلينا المحترفين الذين يعتلون خشبات مسارحنا وهو من أكثر ما يميز عروض الهواة.

وشمة ملمح اخر مهم يظهر بوضبوح كبير فى «اللعب فى الدماغ» إلا وهو «الفنان الشامل» الذى يمثل ويغنى ويرقص ويشارك فى كتابة النص وإبداء وجهة نظره، ونجدنا امام مجموعة عمل تمثلك طاقة لا حدود لها تجدر هنا الإشارة إلى تألقهم وتميزهم.. أذكر منهم .. سيد الجنارى - شهاب إبراهيم - نرمين زعزع - محمد عبد الوهاب - أوبيت شاكر - حمادة بركات - عطية الدرديرى - فاطمة السردى - هيثم عامر - حمادة شوشة - عزت محمد.

وعلى الرغم من تقديم العرض على خشبة أحد مسارح الدولة «الهناجر» وبإنتاج مالى كامل مع الاحتفاظ بوضع «اسم الفرقة» على العرض، إلا أنه لم يسلم من تنفلات أجهزة الرقابة السخيفة والمعتادة، بسبب النهج الجرى، الذى اتبعه العرض في تقديمهم لقضية شائكة أنذاك آلا وهي «الاحتلال الأمريكي للعراق» وبالتالى إدانة كل الانظمة العربية السلبية ولم تنته ليالى العرض قبل «نشوب» أزمة معقدة فيما بين مؤسس فرقة «الحركة» ومجموعته والقائمين على إدارة الجهة التي تولت الإنتاج كاملا حول «نسب العرض».. وهي نتيجة طبيعة وتعود بنا إلى ضرورتة وابتعاد فرق الهواة عن سيطرة هذه المؤسسات للحفاظ على «كيان وهوية» حركة مسرح الهواة..

#### مسرح «الإستنساخ»!!

على الرغم من تصنيف عدد من الفرق للسرحية «الحرة التى انتشرت أخيرا بشكل «عشوائي» على أنها فرق «هواة» إلا أنها كثيرا ما تضم فى عضويتها عددا من اصبحوا «معترفين» الآن وهو ما يتأكد لنا فى حالة إعادة النظر لفرقة «الحركة» التى تناولنا أحد عروضها هنا، إذا ما وجدنا فى تشكيلها أسماء مثل «خالد الصاوي/ مؤسس الفرقة «وزرمين زعزع» وأخرين ولكنهم يشاركون هنا بروح الهواية الخالصة دون أى انتظار لمقابل مادى أو حتى لبريق الشهرة الزائف.

والسبب في «عشوائية» انتشار فرق الهراة/ الحرة، خلال الآونة الأخيرة هو تعدد المراكز الثقافية الأجنبية وما غير ذلك من قاعات المسارح وساقية الصاوى وما تقدمه هذه الجهات من فرص ملائمة وجيدة لعروض الهواة المسرحية وقد لا يتعدى الأمر بالنسبة لهذه الجهات مجرد حدود الرغبة في إغداد برامج شهرية صاخبة وثرية واستغلال حماس هؤلاء الهواة الذين يبحثون عن أى «ثقب» يكون بمثابة نقطة انطلاق الإعلان عن موهبتهم وتفريغ طاقاتهم..

وفى الحقيقة.. لا أجد ما ينافس عروض «نوادى المسرح» التى تقدمها سنويا الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال إنتاج أكثر من مائة عرض قليلة التكاليف الإنتاتجية بمختلف محافظات مصر وهى تجرية جادة.. تبحث وتنقب .. عن مواهب وطاقات



كثيرة منتشرة بالقرى والمدن المصرية. تحاول أن تؤكد وجودها من خلال تجارب نوادى المسرح التى نرى من حين لآخر عروضها المتميزة والتى كثيرا ما تفرز لنا طاقات هائلة ومكتملة النضوج إلا أن ذلك لا يمنعنا من القلق على التجرية التى يغترقها أحيانا معدوم الموهبة والعقول الزائفة فالمتابع لعروض نوادى المسرح لابد وأن ينبهر بالمستوى الفنى والتقنى المتميز الذى وصل إليه شباب هواة المسرح باقاليم مصر المختلفة. هذه الطاقات المبدعة والتى تمتلك موهبة حقيقية وصادقة إضافة إلى الرؤية الجادة لمشكلات وهموم المجتمع وخاصة فيما يرتبط بهذا الجيل، وهو يمكننا من القول بأن تجربة نوادى المسرح بعد «خمسة عشر عاما من بدايتها» استطاعت أن الأخرى بجانب إفرازها للعديد من عناصر اللعبة المسرحية الذين بدأ معظمهم فى الانتقال من صعوف الهواة «إلى مليشيات المحترفين» فى مجالات التأليف والإخراج والتمثيل والديكرر والموسيقي.

## حسن عبده:الهاوي الأصيل

#### د. عمرو دوارة

يعتبر الفنان حسين عبده ١٩٦١ – ٢٠٠٥ نمونجا مثاليا لهاوى المسرح الأصيل الذي يؤمن بأهمية الدراسة الأكاديمية لصعقل الموهبة وكذلك بأهمية تراكم الخبرات المسرحة لتحقيق التميز الفني.

بدأت معرفتى بالصديق الحميم حسن عبده أثناء فترة دراسته بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وذلك حينما بدأت متابعتى النقدية للمسرح الجامعى ومن بينها فريق «أتيليه المسرح» الذي يضم نخبة من الموهوبين بأجيال مختلفة نذكر منهم حسين ومودى الإمام، عادل خلف، على الحجار، ومحمد الزرقاني، وهشام جمعة، وسامى عبد الحليم، وهشام دواره - شقيقى - أن ترك ومن الجيل الأخير مجمد آدم - وحسن عبده - وماجد الكدواني - ومحمد لطفى بالأهرام.

استطاع حسن عبده أن ينطلق من هواية التمثيل إلى الإخراج وأن يثبت موهبته في هذا المجال فحصل على عدة جوائز بمسابقات المسرح الجامعي اهلته إلى ترشيحه لإخراج بعض عروض فرق المسرح الجامعي ججامعة القاهرة ، ومن بينها كلية الآداب التي أخرج لها عرض «الرهان

عام ٢٠٠١ للكاتب الكبير عبد العزيز حمودة وكلية الحقوق التى أخرج لها رائعة . الفريد فرج الزير سالم عام ١٩٩٩.

واستكمل حسن مسيرته الفنية ليشارك عام ١٩٨٦ بمشروع الإبداع الجماعى ويقدم ليشارك عام ١٩٨٦ بمشروع الإبداع الجماعى ويقدم عرض مقابر الصدقة بقصر لتقافة الريحانى والذي يتناول موضوع سكان المقابر بمصر، ويقدم الجزء الثاني من هذه التجرية بعنوان الازمة.

تتعدد تجاريه بمسارح الثقافة الجماهيرية وخاصة في مجال نوادي المسرح وفرق البيوت والقصور وايضا بالفرقة المركزية ومن أهم عروضه رحلة حنضل المسيري تأليف متولى حامد بالفرقة المركزية والتي قدمت بعنوان المهاميش، عواطلية وعوانس تأليف حمدي عبد العزيز لفرقة آ أكتوبر عام ٢٠٠٣ واللعب في المنوع تأليف محمد الشرييني لفرقة المنوفية عام ٢٠٠٢ وأهرام أخبار جمهورية من تأليف إبراهيم الحسيني لفرقة المدرشين عام ٢٠٠٠ وأهرام أخبار جمهورية من تأليف إبراهيم الحسيني لفرقة المدرشين عام ٢٠٠٠.

وكان لنجاح عروضه بفرق الجامعة ويهيئة قصور الثقافة اكبر الأثر في تعيينه بإدارة المسرح ثم إشرافه على فرق النوادئ التي عين مديرا لها عام ٢٠٠٤ وكذلك تقديمه لبعض العروض المتميزة سواء بمركز الهناجر الفنون أو بمسارح الدولة ونذكر منها: حفل المجانين تأليف خالد الصاوى بمركز الهناجر عام ١٩٩٣.

الدرافيل تأليف خالد الصاوى وأشعاره بمركز الهناجر عام ١٩٩٧.

البؤساء تاليف فيكتور هوجو بمركز الهناجر عام ١٩٩٩.

ألف شكر تأليف سعيد حجاج بمسرح الشباب عام ٢٠٠٣.

وهو العرض الذى قدم بالدورة الخامسة عشرة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عام ٢٠٠٣ وكان قد سبق للمخرج المشاركة بعرضه الدرافيل أيضا بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي في دورته التاسعة عام ١٩٩٧.

وعرض حفل المجانين ، لفرقة أتبليه المسرح والهناجر بالدورة الخامسة عام ١٩٩٣.

الذكريات التي تجمعني مع الصديق ، حسن عبده نكزيات مسرحية كثيرة وجميعها تتوارد على خاطري بدءا من حرصه الدائم على دعوتي لحضور عروضه ومرورا بمشاهداتنا المشتركة لكثير من العروض ووصولا إلى مشاركته بعضوية العديد من لجان التقييم والمشاهدة أو التحكيم أو المشاركة في الدورات واتذكر في هذا الصدد مشاركته في لجنة الدورات الخاصة بمهرجان فرق القاهرة وشمال الصعيد والذي نظم في محافظة بني سويف أيضا عام ٢٠٠٠ وكانت لجنة التحكيم مكونة حينئذ من الاساتذة عبد الرحمن الشافعي، دمحسن مصيلحي، أحمد عبد الحميد، محمد الشربيني، وكاتب هذه السطور وبالتالي كان المهرجان فرصة حقيقية للتحاور وتبادل وجهات النظر وأيضا للمساركون وجهات النظر وأيضا للمساركون عبده وقدرته على إدارة الصوار وأيضا تمكنه من أدواته النقدية بوعى واقتدار وبسلاسة بلا ادعاء.

كتب «حسن عبده» كلمة في تقديمه لعرض عواطلية وعوانس، أعتقد أنها لا تعبر فقط عن مشاعره وشاعريته بقدر ما تعبر عن جيله كاملا حيث كتب: عصفور نونو كان حلمه جناح وفؤاد يرقص.. وليلة حلمه غموا عيونه .. طلقوه في براح.. طار جوه قفص شلة عميان ماشيين في الحلم.. والسكة ضلام وحفر بتلم.. اعماهم قال راح أوريكم.. والحلم أهو طار مع مجنونه.. وإزاى في توهه هايشوفوا؟

وما فيش فى أيد العميانين غير الأمل والانتظار.. جايز الأعمى يلاقى عيونه!!
جدير بالذكر أن حسن عبده – رحمه الله – لم يكتف بدراسة الغنون الجميلة التي
حصل على البكالوريوس فيها عام ١٩٨٥، بل حصل أيضا على دبلوم المعهد العالى
للنقد والتذوق الفنى عام ١٩٩٥، وعلى ليسانس الإداب قسم المسرح عام ٢٠٠٤، وذلك
لإيمانه بأهمية الدراسة الاكادممة في صقل الموهنة.

يمكن من خلال قائمة الأعمال التى قام بإخراجها الصديق الفنان حسن عبده ان نسجل له غزارة الإنتاج الفنى حيث قام بإخراج ما لا يقل عن خمسة وعشرين عرضا أغلبها بمسارح الهواة وبالتحديد بمسارح الفرق الجامعية وهيئة قصور الثقافة والتى استطاع أن يحصد من خلالها العديد من الجوائز الأولى في الإخراج، وتعتبر عروضه بالمسرح الجامعي علامات مضيئة حقا ومن أهمها عرض إيزيس لكلية



الفنون التطبيقية عام ١٩٩٩، وعرض ثم غاب القمر لجامعة حلوان عام ٢٠٠٠ وذلك بخلاف عروضه الأولى بفرقة اتيليه المسرح بكلية الفنون الجميلة ومن بينها ملك القطن، ١٩٨٧ حكاية من الصعيد ١٩٨٥، هاملت يستيقظ متأخراً ١٩٨٧، ثورة للوتي، ١٩٨٨، جحا باع حماره، وطفاء ثورة الزنج، المهلمة، مرعى الغزلان ١٩٩٢. اقروا الفاتحة للسلطان، ويمكن ملاحظة مدى جدية النصوص وأيضا التنوع الكبير في الكتاب الذين بمثلون مختلف الإجبال.

يجب إلا نغفل لحسن عبده مشاركته بالتمثيل في بعض العروض ولعل من أهمها حريم الملح والسكر بمسرح الغد عام ٢٠٠١ ومن إخراج محمود حسن رحم الله هذا الصديق العاشق للمسرح جزاء ما أخلص واجتهد في توصيل خبراته إلى الأجيال التالية وتدريبها وصقل موهبتها.

# عقال -

## نحو تفعيل التمرد المسرحي

### د. محسن مصیلحی

تتميز المجتمعات الراسمالية المستقرة بقدرتها على خلق مركز مسيطر حاكم وقادر فى الوقت نفسه على استيعاب الأفكار والتجمعات الهامشدية بكل تمردها على الاستقرار وعلى السياق الرئيسى والعام لتجليات تلك المركزية. وهذه السيطرة المركزية المشروطة يوازيها ويوازنها فتح الأبواب والسبل امام تلك الأطراف الهامشية للتحرك الحر نحو المركز بهدف إعادة تشكيله لكى يتوامم مع المتغيرات الجديدة بمثل

هذه العملية الدينامية تتمكن هذه المجتمعات من خلق ثباتها العام ومن تجديد حيويتها في الوقت نفسه. فعن طريق هذه الآلية تستطيع الأفكار والرؤى المتمردة أن تصب حيويتها وتجددها في المركز القادر على إعادة صياغة تلك الأفكار والرؤى صياغة سلمية لا تتصادم مع الإطار الاجتماعي العام.

وينطبق هذا المبدأ على المجال الثقافي انطباقه على المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل ربما كان المجال الثقافي أولويته نظرا لقدرته على صياغة الوجدان القادر على تقبل الأفكار الجديدة في باقى المجالات وهذا كله على أن المركز الثقافي (أو ما تقوم الدولة بإنشائه من مؤسسات ثقافية) يجب أن يكون قادرا على تحسس المستجدات الثقافية

المتمردة عند الأطراف، والعمل على تقويمها لصبالح المجتمع كله، وإلا فقدت هذه المؤسسات جوهر تكرينها ومبرر وجودها. وعادة تنطلق هذه العملية النينامية المتبادلة بين المركز والأطراف من استراتيجية ثقافية واضمحة المعالم تركز أول ما تركز على إنشاء مؤسسات ثقافية تملك من الحيوية والقدرة على التشكل ما يمكنها دائما من النظر المتفتح إلى ما يحدث حولها.

ومن الطبيعى أن يكون المسرح هو أحد المؤسسات الراسمة للسياسة الثقافية والمنفذة لها في أن واحد. وهذه المؤسسات لا تتصلب أو تتجمد عند قالب إنتاج مسرحى بعينه، بل ولا تحاول القضاء على المؤسسات البسيطة التي تكونها الأطراف المتمردة. العكس هو الصحيح في مثل هذه المجتمعات تعطى المراكز التجمعات الهامشية (التي غالبا ما ينشؤها الشباب) فرصة التواجد والتحاور الديمقراطي، وبذلك يكون الناتج المسرحي في النهاية قادرا على التعبير عن ديمقراطية المجتمع ذاته.

لكن الملاحظ أن مصر أصبحت تفتقر إلى مثل هذه النظرة الاستراتيجية الثقافية وإلى مثل هذه المؤسسات الثقافية، خاصة المسرحية منها ، ثلك التى تستطيع بديناميتها أن تسترعب الحركات المسرحية الضعيفة أو المستجدة عند الأطراف. وريما كان ذلك هو السبب في التكلس والجمود الذي أصاب مؤسسات الإنتاج المسرحي الآن، فيما لم يقدم أحد بديلا لأنماط الإنتاج المسرحي القائمة.

لقد أثبتت المؤسسات الثقافية والمسرحية قصورا حين تعاملت مع أنشطة المسرح المتمرد، كما تجسد في بداية التسعينيات في الظاهرة التي سميت الفرق الحرة لقد كانت هذه الفرق نفسها محاولة من الأطراف لتجاوز بيروقراطية المركز المقيدة للإبداع. وتجاوز البيات إنتاج مسرحي مركزي تجاوزها الزمن من أواسط السبعينيات. كانت تلك الفرق محاولة لخلق آليات. أو مؤسسات موازية للمؤسسات القائمة. ومن الواضح أن المؤسسات القائمة لم تلتفت إلى الظاهرة بما تستحقه من المتمام بل ريما حدث العكس، بمعنى أنها نظرت إليها بعين الشك باعتبارها قهديدا لوضع قائم.

كان يمكن لظاهرة «الفرق الحرة» أن تقدم نسقا فكريا وإنتاجيا مغايرا خاصة مع ما

توافر لها من أفراد حاولوا تدعيمها حتى تشب عن الطوق ، لكن الظاهرة تقلصت تقلصا مريبا في السنوات التالية، وما بقى منها حتى الآن يعمل في ظروف غاية في الصعوبة من خلال المراكز الثقافية الأجنبية أو المسرح الجماهيرية في محاولة أخيرة للبقاء على قيد الحياة.

وفى رأيي.. فأن السبب الرئيسي للموقف غير المحب – وريما غير المعلن وغير الواعي – لمؤسسات الإنتاج السرحي المصري من المحاولات المتواصلة التي يقوم بها الشباب يتعلق بتصلب هذا المركز غير القادر على التعامل مع ظواهر ليس لها سوابق قياسية فكريا وإداريا . وأغلب هذه المحاولات الشبابية قد تجسد خلال السنوات السابقة في ظاهرة تحقق تواجدها من السابقة في ظاهرة مريدة تسمى «نوادي المسرح» وهي ظاهرة تحقق تواجدها من خلال قواعد مرنة مستنبطة من الإطار الحكومي المنضبط للإدارة العامة للمسرح بالثقافة الجماهيرية، ويكاد ان يعود معظم الفضل فيها إلى أشخاص بعينهم اهمهم على المستوى الإداري المخرج السرحي سامي طه.

وظاهرة نوادى المسرح لن لا يعرف ظاهرة تعتمد على صيغة المسرح الفقير جدا فى الإنتاج لكنها توازن هذا بحرية كاملة أو شبه كاملة للمبدع الشاب فى اختيار موضوعه ووسائله الفنية وإماكن عروضه، وقد نجحت هذه الظاهرة فى اجتذاب العديد من الشباب للعمل فى فرق زاد عددها على المائة هذا العام.

إن الإطار المركزى القائم الذي تتكفل فيه الدولة بالإنتاج المسرحي، سواء في البيت الفنى للمسرح أو البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، هو إطار يتقلص لانه لم يعد يمتلك مبررات وجوده السياسية أو حتى الفنية، كما أنه من النادر أن يحقق الشباب من خلاله وجودهم. والتنويعات الإنتاجية المصاحبة لهذين البيتين (مثل صندوق التنمية الثقافية، ومركز الهناجر للفنون، والهيئة العامة لقصور الثقافة) لا تحقق تراكمات ثقافية منظورة لاعتمادها على المهواية من ناحية وعلى اليات إنتاج بالقطعة، وهذه لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.

. إن الأنظمة الراسمالية الحديثة – تلك الأنظمة التي نحاول أن نحذر حذوها – لا تنتج مسرحاً بنفسها، بل تعمل جاهدة على تهيئة المناخ المادى والأدبى لقيام حركة مسرحية جادة، تاركة المسرح الخفيف القطاع الخاص التجاري، وعلى سبيل المثال فإن حركة المسرح الجاد غير التجاري تستحوذ على نصيب الاسد من إسهامات مجلس الفنون البريطاني، وهي الإسهامات التي أظهرت فرقا مسرحية عديدة تقدم مجلس الفنون البريطاني، وهي الإسهامات التي أظهرت فرقا مسرحية وكاريل تشرشل، نوعية جديدة من المسرح لكتاب من أمثال إدوارد بوند، ودافيد هير، وكاريل تشرشل، وهوارد برنتون، وغيرهم ممن يحتلون صدارة الإبداع المسرحي في بريطانيا حتى اليوم، وبنفس الطريق فأن المجلسين القوميين لمساعدات الفنون والعلوم الإنسانية في الولايات المتحدة يعملان وفقا لخطة قومية تستهدف تشجيع الشباب على إقامة الفرق وعلى التجول بها في أنحاء أمريكا، وعلى الخروج بها إلى المهرجانات العالمية بما في ذلك مهرجان القاهرة.

إن اضعف الإيمان هو أن نحاول الاستفادة من تجارب هذه الدول لصياغة علاقة جديدة بين الأجهزة الثقافية المركزية للدول وبين الأقراد الجادين الذين يرغبون في تقديم مسرح جاد. ومادامت نسبة الأمية التعليمية والثقافية عالية في مصر فإنني أتصور أن الدولة لا يجب أن تترك هذا المجال شاغرا تمكينا للكيان القومي المصرى من التعامل الإيجابي مع الثقافات للفايرة أو مع المستجدات السياسية الدولية التي تبغى فرض واقعها علينا وفي كل الأحوال فهو اقتراح مطروح قابل للنقاش والتصويب.

واقتراحى ينطلق من ضرورة تبنى وزارة الثقافة سياسة تشجيع الفرق المسرحية المحترفة الخاصة التى أشرت إلى طبيعتها وأضيف هذا أن احتراف هذه الفرق يعنى أول ما يعنى فتح شباك تذاكر، ولكن لأن المسرح الجاد عادة ما يعجز عن تغطية نفقاته فإن دور وزارة الثقافة هنا هو الدعم بصور متباينة، ووفقا لخطة معلنة ومعروفة وفى هذا السياق يمكن التحرك على جبهتين:

الجبهة الأولى هى جبهة إنشناء كيان ثقافى يختص بوضع السياسة العامة للتحرك ، وربما أمكن للجنة المسرح فى المجلس الأعلى للثقافة أن تقوم بهذا الدور وهذا الكيان يقوم بالتالى:

١ - الإعلان بشكل دوري عن أهداف حركة المسرح المحترف غير التجاري بشكل

عام، والأهداف قد تكون عديدة، دائمة أو مرحلية مثل نشر النشاط السرحى فى الأماكن النائية، أو تقديم المسرحيات العالمية، أو التركيز على مسرح المرأة أو إقامة ورش تدريب مسرحية أو نشر مسرح العرائس والطفل فى المدارس أو إحياء الأشكال الشعبية المصرية من خلال العروض المسرحية، على أن تكون هذه الأهداف مستمدة من استراتيجية ثقافية وأضحة.

٢ - وضع القواعد التى يجب على اساسها محاسبة تلك الفرق المشاركة فى النشاط على نجاحها أو فشلها فى تحقيق الأهداف المعلن عنها، وهذه القواعد يجب أن تبتعد بالطبع عن القواعد المحاسبية القائمة والستخدمة الآن فى مركز الإنتاج المسرحي، وهى القواعد التى أصابت المسرح بالتصلب والمرات.

٣ - البحث عن أسس عامة للاستفادة من نظام الراعى الفنى وفقا لما أسفرت عنه تجارب الآخرين من نجاح أو فشل. وفي هذا السياق قد يرى هذا الكيان الثقافي إقامة صندوق خاص لتمويل نشاط هذه الفرق تتجمع حصيلته من جهات عديدة منها تسويق هذه الأعمال السرحية ذاتها.

٤ - خلق فرص التعاون مع المؤسسات الحكومة المعنية بالإنتاج الثقافى كالإعلام والجامعات والتربية والتعليم، وهذه الجهة الأخيرة وحدها حافلة بالإمكانات الضخمة لاستنباط مسرح العرائس ومسرح الطفل.

والجبهة الثانية يجب أن تكون جبهة تنفيذية من خلال إنشاء إدارة تنشا على شاكلة إدارة الثانية يجب أن تكون جبهة تنفيذية من خلال إنشاء إدارة تتعامل مباشرة مع الفرق الراغبة في تنفيذ السياسة المسرحية المعلنة، وإن تقوم بدعم هذه الفرق بوسائل متباينة، ثم تحاسبها وفقا للاتفاق المبرم معها، إن الهدم الأساسى لهذه الإدارة هو تمهيد الأرض أمام هذه الفرق وخلق سياق إنتاجي ملائم يعتمد على دفع جزء معقول من حساب الإنتاج للمسئول عن أي فرقة مشاركة ، على أن يكون هذا الجزء كافيا لتغطية نفقات تجسيد العرض المسرحي حتى ليلة عرضه الأولي.

ويكون لهذه الإدارة حق الاتفاق أو تجديد الاتفاق مع الفرق فيما يتعلق ببرنامج. عروضها وجولاتها الإقليمية وأسعار تذاكرها.. إلخ ووسائل تنفيذ هذا النشاط يمكن أن تتبلور في بعض الإجراءات العملية ومنها:

١ - اعتماد نظام المسارح الصغيرة المتنقلة كوسيلة لارتياد الأماكن المحرومة من دور
 العرض المسرحي، وهذه المسارح يمكن تصنيعها محليا.

٢- تقوم هذه الإدارة بتسهيل استئجار هذه الفرق لسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولو بأجر رمزي، بدلا من ترك هذه المسارح مغلقة معظم شهور السنة. وللعلم فأن بعض هذه المسارح جديد وسعته الجماهيرية كبيرة، ولكن نظام الإنتاج المسرحي وبالشريحة» من خلال الثقافة الجماهيرية يترك هذه المسارح مظلمة لشهور طويلة، وقد يمثل الدخل الناتج عن التأجير وسيلة تساعد على إحياء انشطة اخرى أو صيانة هذه المسارح.

٣ - تشجيع هذه القرق المحترفة على تقديم عروضها في الجامعات المصرية، أو في الشركات الصناعية الكبرى أو في المدارس، على أن تتكفل هذه الإدارة بضمان هذه الفرق عند تلك الجهات ولو ضمانا أدبيا. وهذه الفرق قد تقدم عروضا تكون نماذج تحتذى لمسرح الجامعة، وهو نشاط عريض ومؤثر في أوساط الشباب.

هذه الصيغة الإنتاجية الجديدة التى تطرح على الملاقد تتيح للهرامش الثقافية المتمردة فرصة تحقيق الذات، كما أنها سوف تصب بالضرورة في المركز الثقافي المسيطر بشكل يجدد حيوية المجتمع كما أن هذا الشكل الحيوى قد يساعد على تجاوز تصلب قواعد الإنتاج المسرحي الحالية عن طريق اجتذاب حيوية الشباب إلى المركز.

إننى لا أبالغ فى قدرة هذا النشاط المسرحى وحده على إحداث تغييرات ثقافية جذرية ولكننى واثق من قدرته على تشغيل شباب المسرحيين وفتح باب المستقبل واسعا أمامهم وتحريك الواقع المسرحى الراهن إلى وضع أكثر صحة وفى هذا السياق قد يكون النشاط المسرحى ضمن أنشطة ثقافية أخرى حائط صد أمام محاولات الاختراق الثقافي أو فرصة شروط القطبية للثقافية الواحدة، وبمرور الزمن ريما يتحول هذا الوطن من الهامش الثقافي إلى المركز المؤثر في صنع القرار، من الاستقبال السلبي إلى الفاعل الإيجابي فاعظم النار من مستصغر الشرر.

## أحلام أكبرمن الحرائق

رشا عزب

لم تكن نيران وزارة الثقافة تريد التهام أجساد فنانى ونقادى جمهور المسرح فحسب وإنما كانت تحاول التهام أحلامهم وإفكارهم لكنها لم تستطع لأن الأحلام أكبر من الحرائق.. وها هى مخطوطة بين أوراقنا وستظل بيننا تتحدى في مشعلى الحرائق غرور القوة وتتحدى فينا نبل المقاومة.

### حلم (١)

اعتدنا أن نحلم واعتادوا هم أن يستكملوا لنا الحلم ويهرلوا ورامنا في كل مهرجان مسرحى للهواة. نجدهم في المقدمة دائماً فيظهر د. محسن مصيلحى ويقول لى «إيه أخبار مهرجانكم السنة دي» ويسمع منى باستفاضة كعادته، وعندما أبلغته أن مهرجان سعد وهبة سيصدر كتاباً عن مسرح الهواة في مصر، فرح جداً وقال «هو ده الكلام» وعندما طلبت منه بحثاً ليكون ضمن بحوث الكتاب وقلت له «مينفعش يطلع الكتاب وأنت

مش كاتب فيه حاجة» رد على بود «وأنا كمان نفسى أكتب لكم صاجة لكن لو مكتب تش أعدريني المرة دى والمرة الجاية هكرن معاكم هو إحنا هنروح من بعض فين».

لم أكن أعلم أنه سوف يروح ولا يجئ لم أكن أعلم أنه لن يستكمل أحلامه عن المسرح فقد عرفنا شبهيد المسرح محسن مصيلحي دكتوراً للدراما بدرجة هاو. لم يكن مجرد أستاذ بالحاديمية الفنون يعيش بين كتب الحقيقي بين المسارح الفقيرة التي تملأ مصر، وعرف أيضا أن هواة المسرح في مصدر ليسوا مجرد مشخصاتية يقضون أوقات فراغهم في المسارح وإنما كانو الصصن الأخير للهوية المسرحية بعد أن طالت المفسدة القطاعين الخاص والعام.

ولما وصل هذا اليقين إلى قلب وعقل د. محسسن مصيلحي أعطانا وأعطى لصركة الهواة في مصير مساحة من فكره وقلبه واخيراً أعطانا روحه..

فكانت لديه أفكار عن السرح تبهر الهواة واقتراهات عن تعلم الفنون

جعلت منه استاذا مقرياً من تلامنته فى أكاديمية الفنون.. وكانت لديه بصيرة خاصة على مستقبلنا كعشاق للمسرح جعلتنا ننتظر أراءه حتى. الآن.

#### حلم (٢)

اتذكر الآن صبيحت عندما قدم «اصحوا يا بشر» على للسرح وطاف بها العديد من المدن كان الجو ملتهباً ولاتزال حادثة استشهاد الطفل محمد الدرة مدوية في إذهان الناس.

لذا كان صائماً وغير مالوف على طبيعة المسرح المصرى أن يضع د. صالح سعد صورة مراحل قتل الدرة كافيش للمسرحية على باب المسرح وان يرافق هذه الصورة الصادمة جملة «اصحورا يا بشر».

أراد د. صبالح أن يقدم صدرخة باتت في صدره ولم يمنعه ما قيل أنذاك في أن المسرح لابد أن يتجاوز الشكل المباشر في تناول القضايا السياسية. وفي المرة الأخيرة التي قابلته فيها طلب مني خمس نسخ من الكتاب الذي قمت بإعداده عن مسرح الهواة كي

يضعها في مكتبة أكاديمية الفنون ، فقلت له: سوف أحضرها إليك في الإكاديمية فقال ضاحكاً: «لا يا ستى إحنا جيران وأنا ساكن جنبك في المعادى كلميني كمان يومين على ما أرجع من نوادى المسرح ونتقابل في المعادى أقرب».

لم يعد صدالح سعد ولم يأخذ نسخ الكتاب التي طلبها حيث شارك معى في الكتاب ببحث مهم عن المسرح المستقل.. فكان يعقد أمالاً كبيرة عليه ويراه الحصدان الرابح في معركة المسرح المصري الخاسرة وناقش معنا د. حسالح في الندوة التي حاضرها بمهرجان سعد وهبة الأخير عما يمثله المسرح المستقل الآن من قيمة جبيدة للتمرد على القوالب السائدة وإشكال المسرح المعلب السابق التجهيز متحدياً الواقع المحبط إلى فضاء أوسع واكثر ضعواً.

ولى أن أذكر أن د. صنائح قد مارس فعل التمرد عندما كون فرقة تحت اسم «السرادق» مسئلهماً مفردات المسرح المصرى الشعبي، فخرج هو وفرقته من الإطار التقليدي، وقدموا إشكالاً

مختلفة تعبر عن روح منطقة، روحاً لا تعرف تفاهة مسرح القطاع الخاص الذى حسول ممثليب إلى بهلوانات ضاحكة وكذلك لا تعرف قبود مسرح القطاع العام الذى حول عملية الإبداع إلى وطيفة حكومية تضضع للوائح والقوانين.

اعلن أن د. صالح كان يجرى قبل استشهاده بروشات عرض جديد. عرض لن ينتهى بمجرد إسدال الستائر وإطفاء الأنوار وانصراف الجمهور.

### حلم (۳)

اول مرة شاهدته فيها كان على منصة إحسدى ندوات مسهرجان المسرح التجريبي.. حيث خرج من وسط جموع الماضرين بهدوء وعيون واثقة، فتحدث في صلابة وحدة المشتئى لأنه تحدث بلغة شابة. لغة نستعملها في حالات عن هموم المسرح الحقيقية وهموم المسرحيين الغلابة في وطن يسكن فيه الفن مفترياً وحريفاً يعاني من الكسارات وإحباطات تشبه الأمراض الزمنة.. في الوقت الذي كانت المنصة

تناقش هموماً إبداعية تنتمى إلى عالم آخر شعرنا جميعاً حينها أنها هموم مرفهة أذا وقف حازم شحاته يسخر بطريقته اللانعة، موضعاً أن في مصر مبدعين يموتون من الاكتئاب وقلة الحيلة، وشرح بخبرته العريضة أزمة المسرحيين المصريين بصورة واعية وجريئة مما جعل الصوار يدور في وتجريئة مما جعل الصوار يدور في اتبعت أعماله في العديد من الدوريات والصحف وكذلك ندواته ومحاضراته المختلفة فكان يبدو دائما بروح ثورية الكنها مطوية داخل ملامحه الساكنة.

تحله معوية داخل مارمحه الساخدة.
وقبيل الكارثة المروعة بعدة أيام وجدته
جالساً في بهو مسرح الطليعة وكنا في
انتظار افتتاح عرض فتحية العسال
الجديد دمن غير كلام، وجلسنا وكان
بيننا دسامح مهران.

ودار بيننا حوار عن آزمة الدراما للصرية وتحدث حازم عن تراجع الدور الريادى للمثقفين المصريين وانصسارهم في أعمال ركيكة تخدم على مصالح طبقة بعينها، فرد د. سامح وقال إن السبب الحقيقي يكمن في ضرب العوامل الأساسية لبناء أي مجتمع

خاصة المعلم والمثقف. كان الصوار ساخناً وكان د. حازم كعادته متاملاً.. فالجميع يعلم خاصة طلاب قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان عن الحروب التى كان يخوضها حازم شحاتة ضد مرتزقة الفنون وضيد سماسرة الإبداع فكان يقف بالرصاد مبقياً على حقوق طلابه ومبادئه التى زرعها فيهم.. فقد ترك حازم شحاتة وطلابه في المعركة يستكملون ما بدأه.

فلن يتراجعوا لأن دماء استادهم عالقة في رقبة السماسرة ولن أنسى ما قالته لى د. نهاد صليحة عندما شاهدتنى بجوار د. سامح ،ود. حازم قائلة «كل الشباب الجدعان في المسرح إما تربية حازم شحاتة أو سامح مهران».

ويالفعل فهناك كتيبة في قسم المسرح جامعة حلوان تقف في معركتها وتمنح لنا أحلاماً لا تستطيع الحروق إطفاءها.

### حلم (٤)

استطاع أن يربى جيالًا كامالًا من المسرحيين وسط ظروف أقل ما يقال عنها أنها قاسية.. فعندما يهرب أبناء

القرى من صعيد مصر أو ريفها للقاهرة ليكملوا في الفنون أو الأداب نجده يصر أن يقيم فنه في مدينته الصغيرة، يصر أن يعي آبناء بلنته يممة الفنون وأنه لا عيب في أن يعمل بها رجال أو نبناء. استطاع أن يقدم وعياً رغم حالات الهروب الجماعي للعديد من شباب منينة الفيدوم... فصلاح حاصد وهو أستاذ ومعلم لسرحي الفيوم جميعاً كان أباً بكل ما تحمله الكلمة من دلائل ومعان.

فالمؤسسة الفنية التي انشاها هو ورفق دريه عزت زين وأحمد الإبلج هي التي جعلت من فرقة الفيوم المسرحية واحدة من أهم فرق الهواة في مصرر وقد حصلت هذه الفرقة لأعوام متتالية علي العديد من الجوائز في مهرجان نوادي بالمسرح على امتداد تاريخه سواء جائزة أحسن عرض او جوائز

ولازلت انكر ما فعله الاستاذ صلاح عندما قدمت فرقته عرض الافتتاح لمرجان سعد وهبة في دورته الأخيرة في شهدر يوليو الماضي. شاهدت بنفسي مؤسسته التي تضم اكثر من

ثلاثين فناناً في أعمار متفاوتة تبدأ من ممثلين لم يتجاوزا العقد الواحد وتنتهي بممثلين يحملون اربعة عقود على اكتافهم. رأينا وتعلمنا كيف يكون الفنان أبا وقلباً وصدراً مفتوحاً على مصراعيه. يقسو على اولاده ويقول لهم دالمسرح زي الجامع، واللي مش قادر يعرف ده ميستهاش يقف عليه، ثم نجده يحنو عليهم ويداعبهم بعد لحظات.

وعندما علمت أن الأستاذ صلاح لم يكن مشتركاً في مهرجان نوادي المسرح هذا العام لكنه حضير في تلك الليلة الموعودة لأن فيرقاً من شباب مسرح الفيوم كان سيقدم عرضاً في مستطع أن يترك أولاده دون مساندة... لكن الحق أنه لم يرض أن يستشهد أولاده دونه. أراد أن يساندهم في الحياة والموت .. رحل صلاح حامد الحياة والموت .. رحل صلاح حامد وأحدد في حالة اكتتاب بعد إصابتهم وأحدد في حالة اكتتاب بعد إصابتهم بحروق شديدة.

حلم الاستاذ صلاح ورفاق دريه ببناء مؤسسة فنية.

وهذا ما حدث فعلاً لكن الفجيعة التي تعد اكثر حضوراً هي استشهاد اكثر من سبعة عشر فناناً من فرقة الفيوم المسرحية وبات كل شيء مكسور الخاطر حتى الحلم في القلب..

### حلم (٥)

تعود هو أن يأخذ جائزة أحسن ممثل أو ممثل ثان على الآثل، تعودت هي أن تحميل على جائزة أحسن ممثلة.

تعدود هو أن يراها بجانب في كل عصرض جديد وتعدوت هي أن تراه بجانبها في كل عرض جديد. اشتركا في حب نفس الشيء وتملكت منهما الأحالم فحلم هو أن يصبح نجماً مشهورا وهي ممثلة معروفة.

انتهت حكاية أيمن الجندى وهناء عطوة كما بدأت على خشبة المسرح، فقد التقيا في عروض فرقة الفيوم منذ سنرات ربط بينهما الحب والمسرح هذه الحكاية لم تكن أبداً نتاج خيال مبدع أو فنان يمكن أن يكتب حكاية حب تنتهى نهاية مأساوية وإنما هي نتاج

واقع المسوح المسوى وتحديداً واقع مسرح الغلابة.

فلا يمكن أن يموت في بلدنا كل شيء حرقاً الفن يموت حرقاً والالتزام يموت حرقاً والحب أيضا يموت حرقاً.

لم تشخ الأفكار في عقل أيمن الجندي وهناء عطوة حتى تنتصر فكانت بكرا في مقتل العمر وتم قتلها مع سبق الإصرار والترصد وقاتلها يعيش في الأرض وفينا خراباً يدوس بحذائه على جثثنا المتضخمة ويرتحل من قصور الثقافة إلى المتاحف إلى المسارح إلى المراء في الوريد..

سالت نفسى في النهاية: لماذا فقدنا كل هذه الكوكبة فقدنا قافلة النور القادمة من عطش الصحارى وضيق السهول؛ عرفت أضيراً لماذا قتلوه؟ لأنهم رفضوا أن يعيشوا بمنطق القطع.

رفضوا أن يقدموا فناً مطيعاً لذا كتبت لهم الحياة وكتب علينا إما المقاومة وإما المقاومة. شعر

## لكى ننشئ ذاكرة جديدة

أمجد ريان

يملؤنى الشعور بالوحشة، وإنا ارتقى الدرج إلى سطح البيت، أحس أننى أهرب من نفسي، والأصدقاء الذين تفحموا في بنى سويف، الآصدقاء الذين عرفوا كيف يكون لفوت داخل غرفة مغلقة، هل يمكن أن يتحولوا إلى مجرد موضوعات للذكري، أو إلى موضوع صحفي، كنت أمسك بمقبض باب الثلاجة، وأحدث نفسى ، إننا نجابه الماناة بالصمت، وعندما أنظر من النافذة أرى في أخر الشارع لافتة معلقة مضاءة بالنيون، والبشر تحتها يمشون، وقد نكسوا روسهم، هل بالفعل نميش شخصياتنا الحقيقية؟ كل هذه السحابات السوداء في السماء، الأشياء التي تحيط بنا لم نعد نحس أننا بحاجة إليها، و جدت مشطى الذي فقدته أمس، وكان قد أندلق بين المكتب والذكريات العطافية فاضت بي:

(المسرح ولم، ومحمد شوقى محروق فى المستشفى وشادى الوسيمى مصاب ومش لاقيين محمد إبراهيم ، ولا محمد مصطفى آخويا وصاحبى وزميلي، الوضع الأمنى كان متوتر جدا فى البلد ٠٠ وكانوا قافلين المستشفى ومانعين أى حد يخش ١٠ حاولت بكل الطرق أنى النخل معرف تش ١٠ الناس كلها بره ١٠ وأنا مش فاهم حاجة ١٠ ماحدث عارف إيه الإصابات، لقيت محمود صاحبنا فى حالة انهيار تام ١٠ كان كل همى إنى اطمئن على آخويا ١٠ وزمايلنا، جريت من العساكر وبخلت جوه المستشفي، لقيت ٤ ظباط واقفين ندهت عليهم: أنا زمايلى جوه ومش لاقيهم، فظابط منهم قالى

تعالى ، سائنى انت قلبك جامد ، قلته ، آه أنا بس عايز اطمئن على محمد مصطفي ، مهندس ديكور العرض المسرحي ، دخلت مع الظابط أوضه ، وأول ما دخلت سائته : أنت جايبنى هنا فين ، المصروقين زى المانيكانات ، مرميين على الأرض ، مفيش مالامع ولا شعر ، نهلت لما قالى إن دول جثث المتوفين فى المريق ، بدأت أركز فيهم أتعرفت على د ، محسن مصيلجى من الدبله بتاعته ، واتعرفت على محمد مصطفى اخويا وصاحبى من الكوتشى بتاعه ، أصبت بحالة انهيار واغمى على ، خرجونى بره وملقيوش حقته يدوهالي ، ، مستشفى غير مجهزه بالمرة ، بعدما هديت شويه دخلت المشرحه تانى اللى هى عبارة عن أوضه فاضيه ما فيهاش تكييف ولا مروحة ولا حتى منفذ تهويه وريحة الجثث المتفحمة مالية المكان) ، أحيانا نتكام في صوت أقرب إلى الهمس، الهمس الوجودى الضجول، أجاس في أعصاق المساور، وأنظر في أعصاق السماوات ،

هل التاريخ عملية خطية تتجه دوما إلى الأمام، ثم أنها قد تتفرع، وقد تنحنى الفروع، وقد يعود بعضها للخلف، للماضى مسخر لتحسس المستقبل، ولتحسس الماضى الاقدم أيضا، تحيطنا لحظات الاغتراب، وفي كل يوم تتقهقر الذاكرة إلى الخلف، إلى الاحداث الآليمة الحزينة، وعندما ناخذ الأمور على محمل الهزل، فنحن نضع القناع: هل يمكن للموت أن يصبح دراميا إلى هذه الدرجة، وهل ستظل رائحة الشواء تملأ الكرن مكذا؟ ينتبه الإنسان إلى المكرنات الأولي، ليصنع منها المعانى والخبرات الجديدة، الروح تشبه الأرض المشققة الحزينة، ودائما نلجأ للمناورة، تمتلئ الشقة برائحة الطبيخ المتراكم في آنية المطبخ، ولا أملك سوى لحظة عابرة شديدة العادية. والضبط مكذا و وهناك كلام لا يريد أن يدخل رأسي، وأظل أرفض بشدة، نصباع بالضبط مكذا، وهناك كلام لا يريد أن يدخل رأسي، وأظل أرفض بشدة، نصباع إعادة النظر، والبحث في أصدفر التفاصيل، برد يصك اسناني، اتذكر هذا الوضع الأليم للحياة، وأفكر في سيناريو المستقبل الخائب: ابيض قرص القمر وسط السماء:

(٠٠ في نهاية المسرحية ظهرت النار مرة واحدة وفي خلال ثواني على ارتفاع متر ونص في عرض متر ١٠٠ الجمهور في حالة رعب٠٠ واقفين محدش قادر يتكلم، فيه

بعض البنات كانت بتصورت محاولت انادي زمايلي ٠٠ مسمعونيش٠٠ وحصل أول انفحار ١٠٠ التكييف انفص جوانب (القاعة) كانت خشب ابلاكاش وكانت الحيطان متغطية أبلاكاش٠٠ وكان سريع الاشتعال جدا والسقف كان فهم على حوامل الومونيا ٠٠ والفوم معرض أنه يدوب من ارتفاع درجة الحرارة بس٠٠ مش من النار • • ماكانش فيه أي تجهيزات أمنية، رجل مطافي وحيد معاه أنبوية إطفاء فاضية ٠٠ بعد الانفجار طرت لقيت نفسي عند باب القصر ١٠٠ الزميل محمد شوقي كإن مولع الناس طفته ٠٠ محمد شوقي كانت ملامحه ضايعة وجلد وشه بيقع ٠٠٠ قعدت أدامه وقعدته أدامي٠٠ قعدت أقوله٠٠ أنا محمود٠٠ مش عارفني٠٠ مكانش شايف وقام واقع على الرصيف ٠٠فضلت قاعد قدامه ٠٠ مش عارف أعمل إيه؟ ومش قاس اتكلم و ناس بتجرى و ناس بتصوت و ناس خارجة مولعة و كتير و أهالي عمالة بتحاول تتصل بالإسعاف ٠٠ ظهر الانفجار الأذير٠٠ كابل الكهرياء٠٠ ضرب ١٠ أول ما ضرب باب القاعة اللي كان مقفول طار ١٠ عربية الإسعاف للأسف وصلت بعد نص ساعة ٠٠ عربية مطافي جت بعد حوالي تلتين ساعة ٠٠ عربية مطافي مبتنزلش ميه ٠٠ العربية تقريبا مسدودة ٠٠ جت عربية تانية بدأت تطفى المكان٠ والإسماف بداوا يشيلوا المسابين بشكل غريب٠٠ غير إنساني مفيش بكتور في عربية الإسعاف ٠٠ كلهم تمرجية)٠

هناك صوت انفتاح النافذة المواجه لنافذتي، وإمامى المبنى الحجرى المعتم الذي صبغه الليل بنكهته، يعطيني شعورا برمزية الوجود: الصدث، أي حدث هو فعل من أفعال التكرار، أصبحت الذات تتأمل نفسها، وتتأمل شبكة علاقاتها، وكل ما يحيط بها من سلطة، حبات الفول السوداني الصحيحة داخل قشرتها الصفراء المعوجة المخشوشنة المنتفخة، والفوضى تسكن أعماقنا إلى أبد الأبدين، وكنت أجلس على حافة السرير، والأشياء مبعثرة حولي، الحقيبة، والأوراق والجريدة والوسائد،

السكان المجاورون للقصر المهجور أصبحوا يتناقلون ما يشبه الأساطير عن القصر، وعن الأصوات التى تخرج منه ليلا بعد أن تحول إلى مبنى معتم، أحيانا لا أعرف كيف أتكام، أنا محترف الكلام، أحيانا تأتى اللحظة التى تستطيم أن تسكتنى تماما،



أشغل التلفاز وأمسك بالريموت كنترول، بينما الحزن يجرفنى جرفا: ويبدو اننا سنظل مسافرين إلى ما لا نهاية/ سأحكى لكم الحكاية من أولها: في كل يوم أغلق باب الشقة بالمفتاح، وأنزل الدرج، وأمضى حزينا في طريقي: استياء صامت، ويأس غليظ يتقلب في الفؤاد، ولكن المعانى العمومية تفتقد قيمتها شيئا فشيئا، والذات تنتبه لنفسها، تحت الاقواس الوحشية التي تتداخل.

90

### ممار

## فرق الأقاليم: متى تتحول إلى فرق دائمة؟ ٤

أحمد عبد الحميد

آن الأوان بعد نحو عشرين عاما من بدء تجرية «فرقة الأقاليم المسرحية» لوقفة .. نقيم ونقرم فيها التجرية.

لقد بلغت وسن الرشد» وينبغى أن نسلمها كل مقومات النجاح، ونطالبها بدورها - كاملا غير منقوص - في الحياة وفي المجتمع.

إن تأسيس حركة مسرحية بالأقاليم هو في حقيقة الأمر تصحيح للوضع المعكوس، أو للهرم المقلوب ، الذي يتصبور البعض أنه يمكن أن يستقر ويرسخ ويشمخ، عندما يستند على رأسه بالعاصمة القاهرة، بدلا من الاستناد بقاعدته على خريطة مصر السكانية .. بكل مدنها ويكل قراها الكبيرة ويدون اعتناق هذه العقيدة – عقيدة أن المسرح لكل الأمة لا لسكان العاصمة فحسب وأن فرق الأقاليم لا فرق العاصمة هي التي تمثل القاعدة العريضة والنبع المتجدد المتدفق للحركة المسرحية ككل – .. أقول بدون اعتناق هذه العقيدة .. لن تقوم حركة مسرحية قوية مزدهرة لا بالاقاليم.

وفى نهايات ٨١.. لا نستطيع أن نطرح على انفسنا «نفس الأسئلة» التى سبق وأن طرحها الرعيل الأول من المخططين والمنفذين والفنائين الذين خاضوا التجارب الأولى المسارح الأقاليم فى أوائل الستينيات، ولا تلك التى تربدت فى مؤتمرات شهدتها أعوام ٢٦و/٧٥٧ حتى ولو كان بعض هذه الأسئلة مازال حائرا بلا جواب وحتى لو كانت هناك «توصيات» صالحة ولم تنفذ بعد.

فالثمانينيات غير السبعينيات غير المستينيات.

والظروف التاريخية ، والسياسية والاجتماعية والاقتصادية فضلا عن الظروف الإنتاجية الواقعية - في مجال المسرح - والتي ينبغي ان ينطلق منها اللفكر والعمل، .. لابد وان تكون قد اختلفت .. ومن ثم ينبغي على راسم السياسة المسرحية، وعلى المخطط المسرحي بداهة، أن يتفهمها ويستوعبها ويتطور مع حقائقها ومتطلباتها.. مع ثرابتها ومتغيراتها.

## زدع المسرح

وحتى عام ٥٨ كان التفكير في «مسرح للاقائيم» يعنى تصدير مسرح إليه.. أقصد قيام الفرق الأملية والحكومية، برحلات طويلة أو قصيرة إلى مدنه المختلفة.. بما في ذلك مشروع زكى طليمات «المسرح الشمعيي» عام ١٩٤٧. فقد بدأ بتمركز الفرق بالقاهرة، ومنها يتحرك في جولات للاقائيم بوعندما تقرر نقل الفرق الخمس إلى الاقائيم بصفة دائمة في نوفمبر ٤٥ تعثر وإنهار المشروع لانسحاب المشرفين عليه وكبار فنانيه أمثال: حسن البارودي، أمينة رزق، زوزو نبيل، عبد العليم خطاب.. لارتباطهم بالنشاط الفني بالقاهرة.

وهتى عندما أعاد يحيى حقى مدير مصلحة الفنون عام ٥٦، تكوينه واسند إدارته إلى عبد الرحيم الزرقاني.. الذى استعان بالمواهب – التى لمعت فيها بعد – أمثال: كرم مطاوع ونجيب سرور، وحسن عبد السلام ونبيلة السيد ورجاء حسين .. سرعان ما انهارت فرقة الثلاث من جديد لرفض معظم آعضائه العمل الدائم بالأقاليم.

ومن هذا كانت بداية التغيير الجذري في تصميح الوضع المعكوس لسرح الأقاليم..

ويدا التفكير في الاستعانة بفناني الأقاليم أنفسهم حيث قرر «يحيى حقى» عام ٥٨ إنشاء فرق دائمة بالإسكندرية ثم باسيوط .. وتكونت فرقة الإسكندرية من أبناء المدينة في الغالب، وتكونت فرقة اسيوط من بعض أبنائها بالإضافة إلى فناني القاهرة المتدبين، ثم تأكدت – نقطة التحول التاريخية هذه – عند تكوين فرق قوافل الثقافة (عام ٢٠ – ٦١) فضمت فرقة قافلة المنصورة عشرين ممثلا من أبناء الأقاليم.

إلى أن كان عام ١٣ وحدث «الانقلاب» الكامل في التفكير «لسرح الأقاليم» على يد الدكتور على الراعي رئيس مؤسسة المسرح وقتئذ .. عندما قرر قيام المؤسسة بتقديم المساعدات الفنية والعينية للمحافظات المختلفة لتكون لنفسها فرقا مسرحية أقليمية.. ويدأ كبار مخرجيها وفنانيها يعقدون الامتحانات للمواهب الفنية الصالحة للعمل المسرحي، ويدأ مخرجو المؤسسة يدريون الفرق ويقدمون عروضها الاولي.. تشكلت فرقة الإسكندرية ثم المنصورة وبمنهور وبمياط ثم بنى سويف والسويس وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد وسوهاج ومرسى مطروح والقليوبية.

غير أن الحديث عن البدايات الحكومية لتأسيس «مسرح الأقاليم» لا يعنى أن الأقاليم لم تعرف المسرح إلا على يد «الحكومة» فقد أشرت رجلات الفرق إلى الأقاليم في التعريف بالمسرح، وبعث الأشواق والقدرات في صدور الموهوبين، وجاء المسرح المدرسي (منذ عام ١٩٣٦) فأتاح لهذه القدرات فرص المارسة والصقل.

وبدأت مجموعات من الهواة في تكوين فرق «مناسبات» تقدم عروضها من وقت لأخر في المدينة. حدث ذلك في الأربعينيات في مدن الإسكندرية وبورسه عيد وطنطا والإسماعيلية وأسيوط وفي مدن البحيرة والمنصورة وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف.. في الخمسينيات ومع هذا ظلت هذه الفرق تتجمع وتنفض «حسب التساهيل» وظلت لا تعمل أكثر من عدة ليال في العام، غالبا في المناسبات.

#### الفرقة الدائمة

فى عام ١٦، انعقد أول مؤتمر مسرحى لفرق الأقاليم بمسرح الجمهورية بالقاهرة.. ووقف راعى حركة مسرح الأقاليم، دكتور على الراعى.. يقطع على نفسه العهود أن يزرع المسرح في كل مكان رأن تجرى الحركة المسرحية في سبيلين أو اتجاهين معا .. من القاهرة إلى الأقاليم ومن الأقاليم إلى القاهرة.

ولم تمر شهور إلا وقد استقال «الراعى» وجاء بعده - جهاز مستقل عن مؤسسة المسرح هو الثقافة الجماهيرية.. التى قامت - إلى حد كبير - بتحقيق الهدف الأول «زرع المسرح» فقد بلغ عدد فرق الأقاليم - الدرامية فحسب - أربعة وخمسين فرقة وكذا ثمانى فرق «فنون شعبية».

لكن.. تكاد تكون معظم هذه الفرق .. فرق مناسبات حتى الآن تعمل عدة ليال قليلة جدا في السنة، ولا تعمل بشكل منتظم أو دائم أبدا.

وكان هذه الفرق للترويح والترفيه فحسب!.. وكان هذه الفرق مجرد واجهات ثقافية تضئ المكان وتجمع كالزينات التى نعلقها في المناسبات القومية أو الدينية! أو كأنها مجرد حليات رخرفية تتحلى بها أحيانا المحافظات والثقافة الجماهيرية، ويتخذها بعض كبار المسئولين في الموقعين وسيلة دعائية شخصية لانفسهم!

وبديهي .. أن يثور سؤال:

 - هل يمكن إقامة حركة مسرحية .. مستمرة وفعالة .. في اقليم ما، أو في محافظة ما .. بدون أن تكون هناك «فرق دائمة»?

وعلى السؤال يجيب المخرج البريطاني المعروف «بيتر بروك» في كتابة «المساحة الفارغة».. فيقول:

- بدون فرقة دائمة لن يزهر إلا بضعة ممثلين ومع ذلك فلابد من أن نعرف أيضا .. أنه حتى الفرقة الدائمة محكوم عليها بالموت - في نهاية الأمر - ما لم يكن لها مدف.

وبالفعل ازدهر بضعة ممثلين .. سميرة عبد العزيز ، وحيد سيف، عايدة حسن إسماعيل، منحت مرسى من الإسكندرية. إبراهيم عبد الرازق من المنصورة، مخمود يس ومحمد عنانى وسمير العصفورى من بورسعيد، محمد نوح ومحمود الحدينى وفهمى الخولى من دمنهور ، فتحية طنطاوى من السويس، سناء يونس من الشرقية .. وهربوا من الاقاليم.. لا كرها فيها لكن هرويا من هزل نشاطها وتعثره.. هرويا

من «مقبرة» الأقاليم.

ويالفعل ظلت فرق الأقاليم منذ عام ١٣ وحتى الآن تعانى من عوامل إضعافها ولا أقول عوامل فنائها. تتكون تقدم عرضا، تتوقف ، ينفض عنها فنانها، تدب فيها الروح كلما أثاها مخرج ونص وتغوص منها الحياة بعد بضعة ليالى عرض.. ومن ثم هي في تمزق دائم وتتبعثر أشلاؤها ثم تتجمع بعد أن يكون التمزق قد أنهكها وقضى على بعض من خيرة مواهبها المدرية المصقولة والغريب، أنه بين توصيات مؤتمر ١٦ - التوصيات الثلاث التالية:

- ضرورة تفرغ أعضاء فرق الأقاليم.
- إنشاء مركزين للتدريب بكل من الوجهين القبلى والبحرى لصقل وتنمية ثقافات وقدرات ومهارات المزاهب غير الدراسية.
- تخصيص مسرح بالقاهرة لعروض الأقاليم.. كطاقة يطل منها جمهور العاصمة وإعلامها، على مواهب وعروض الأقاليم.

ولو عرف العمل الثقافي التخطيط ولو عرف الجدية والاخلاص ولو عرف استقرار السياسات والقيادات الثقافية لكانت هذه التوصيات قد رأت النور من سنوات.. ولتحققت - لمسر - نهضة مسرحية حقيقية، قوامها - بالأقاليم - فرق دائمة ذات أهداف محددة.

### الرسالة.. والهواية

لابد من تحديد القصود بتعبير «فرقة دائمة»..

إن الفرق الدائمة فى رأيى هى تلك الفرق التى لها كوابرها الفنية الثابتة والنامية، ممثلوها الدائمون، نشاطها اليومى المستمر، جمهورها المتزايد الملتف والمساند لها، ولها أيضا لاتحتها الداخلية ونظامها وتقاليدها، ولها مواردها المالية التى تغطى نفقات الإنتاج والتشغيل والرحلات، على مدار العام.. ولها خططها ويرامجها السنوية التى تحقق أهدافها ورسالتها.

بمعنى أخر .. لو ترجمنا هذا التعريف إلى هدف تخطيطي (رقمي بالضرورة)..

فنقول: إن السنة السرحية منتان وحمسون ليلة (١٠ شهور ٢٥٢ يوم في الشهر) ... فإن الفرقة التي تحقق هذا النصاب.. أي تعمل بشكل متصل منتظم على مدار العام.. هي فرقة دائمة (ناجحة).

لكن في الثقافة الجماهيرية لا تستطيع أن تكون فرقا دائمة لعدة أسباب:

● اعضاؤها غير متفرغين، أي لهم وظائفهم وأعمالهم الأصلية.

التى يتعيشون منها ويرتبط بها مستقبلهم كمنتجين.

 إنهم لا يتقاضون أجورا أو مكافأت في مقابل ممارستهم السرحية ومن ثم لا يستطيعون وخاصة في ظروف التضخم وارتفاع تكاليف الميشة - التضحية بكل وقت الفراغ، المكن تخصيصه لمارسة هواياتهم المسرحية، ولكن ببعضه فقط.

- فرقهم سواء كانت تابعة للثقافة أو المحافظات، لا تستطيع الإنفاق على إنتاج أكثر من مسرحية ومسرحيتين في السنة، ولأن جمهور «المدينة» المسرحي، جمهور محدود للفاية فكل مسرحية (تستهلك) في عدة ليال قليلة ويضعف الإقبال عليها. ويصبح شرط استمرار عرضها مرهونا بتحركها خارج مدينتها إلى مدن وقرى المحافظة، وإلى «تبادل، هذه العروض فيما بينها على مستوى المحافظات المتجاورة.. ومن ثم تتسع قاعدة المستهلكين للعرض المسرحي الواحد. وهذا بدوره يحتاج إلى نفقات تتسع قاعدة المسقر ونفقات الإنتاج مثل نفقات بدلات السفر ونفقات النقل والدعانة.
- حكمت العمل بفرق الاقاليم نظرة ولا أقول نظرية تنادى بالإبقاء على نقاء وطهارة الهواية والهواة .. وعدم إفسادهم أو إفسادها بالمال .. وكأن مسارح الاقاليم أنشئت فحسب لاشباع الهواية عند الهواة، أو للترفيه والترويح عن الجمهور .. وليست لها وظيفة أو رسالة اجتماعية حضارية أخري.. ينبغى أن يؤجر عنها القائم بها.. كما يؤجر الطبيب والمعلم والمهندس الزراعى وحتى عامل النظافة.

أعنى بها الخدمة الثقافية التى تعيد صياغة العقل والوجدان والذوق العام، وتزيد وعى الإنسان بنفسه وبمجتمعه ، وتجعله اقدر على التنمية والتطور بهذا المجتمع.. خاصة في مجتمع يعانى من تفشى الأمية في ريفه بصفة أخص.

التسليم بالرسالة .. والتقاعس عن التطوير

ولغريب في الأمر.. أن كل القيادات التي تولت أمر مسارح الأقاليم.. تسلم برسالته ولا تجهلها.

● الدكتور على الراعى فى مهرجان عام ٢٦ فى مقدمته للبرامج الخاص بالمهرجان..
قال: عهد علينا إن نزرع المسرح فى كل مكان من أرض جمهوريتنا الخصبة لنثبت
للتاس أن روح الخلق حاضرة فى كل شبر من أرض بلادنا العزيزة.. ولأن المسرح
وسيلة كبرى من وسائل إيقاظ النيام.. وهو ناد فنى ، واجتماع سياسي، وسامر ،
ومشئل تتفتح فيه المقول والأرواع، إنه باختصار النبض الجديد فى بلادنا وفى
احلامنا أن ينمو الفن المسرحى بالأقاليم حتى يستوى قويا على قدميه بحيث يصبح
تمبيرا عن الوطن كله فى ذات الوقت الذى هو تعبير عن الأقاليم.

بعض من هذا قاله سعد الدين وهبة عندما تحدث عن خصائص مسرح الأقاليم بمناسبة المهرجان الرابع (مجلة المسرح – العدد ۷۱ – أبريل ۱۹۷۰) وأركز على الفقرة التالية: «إن مسرح الأقاليم هو المسرح الذي يقدم عملا إنسانيا بلغة سهلة يفهمها أولئك الذين لا يملكون رصيدا مسرحيا ولكنهم يملكون من أصالة الحضارة ما يمكنهم من استيعاب كل جميل صادق إن مسرح الاقاليم يمكن أن يكون مسرح المستقبل بكل شبابه وصدقه وحرارته».

أيضا تحدث حمدى غيث في البرنامج المطبوع لمسرحية احكاوى الزمان، - وكان مسئولا عن المسرح بالاقاليم، والآن هو مسئول عن كل الثقافة الجماهيرية.

فقال: «جوهر هذه الرسالة بالإضافة إلى توسيع رقعة النشاط الثقافي والفني إلى اعظم مدى ممكن وخلق وعي جماهيرى بالفن والجمال والحقيقة، اكتشاف المواهب الجديدة واستنباتها، ثم دفعها إلى بؤرة الضوء تقدم أجمل ما عندها، وتثرى حركتنا الثقافية بفكر دائم الحيوية والتجدد وبهذا نضمن دائماً بقاء ذلك النبع الفياض الذي يغذى حقلنا الفكرى ويعطيه القدرة على النمو والازدهار ، ويدون الكشف عن المواهب الجديدة يجف حقلنا، وتذوى حديقتنا ولا تعود قادرة على النم والعطاء».

إنن .. القيادات الثلاث، والحمد لله، لا تؤمن بنظرة «الفن للفن» .. وإنما هي تسلم بالكامل بالوظائف العديدة لفن المسرح اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.. أي بالدور الحضاري البناء لفن المسرح.

وطالما هو كذلك.. أي ليس لتزجية أو قتل وقت الفراغ ، وإنما هو «خدمة» ضرورية ينبغي تقديمها باستمرار، وينبغي توصيلها إلى التجمعات السكانية في المدن وفي القرى الكبيرية بشكل مناسب ومتفوق ومنتظم .. على مدار السنة.

وطالما أن مثل هذه «الخدمات الثقافية» الضرورية لا يمكن أن تقوم بأعبائها إلا فرقة دائمة تعمل كل الوقت ولا يمكن أن يضطلع بهذا الدور «الخدمي» إلا فنانون متفرغون ليس لهم شواغل أخرى في الحياة.. غير هذا «العمل» وهذه «المهنة» .. وهذا يعنى الانتقال من مرحلة الهواية غير المدفوعة الأجر.. إلى مرحلة الاحتراف الكامل.. أو العمل مئة الأقل شبه الاحتراف - «(انتداب الفنانين من فظائفهم الأصلية) كحل مؤقت ومرحلي.

إذن لماذا - خلال خمسة عشر عاما منذ أول مؤتمر لفرق الاقاليم حتى الآن - لم نستجب لمتطلبات نمو فرق ورسالة مسارح الاقاليم.... والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية من حولها ونتخذ الخطوات العملية - وفق خطة فنية زمنية - لتحويل هذه الفرق إلى «فرق دائمة» فعالة ومثمرة؟!

#### المال.. ليس عقبة

نقطة أخيرة.. أحب أن أضيفها هيأن المال ليس عقبة على الإطلاق فالنولة لا تبخل ولا تقتر على الأنشطة الخدمية الناجحة. قد تتردد أمام الأنشطة المتعثرة.. لكن أمام النجاح فهى دائماً مساندة.

أضرب مثالا..

بميزانية الثقافة الجماهيرية ذاتها هذا العام .. اعتمادات الباب الثانى الخاصة بالنشاط وصلت إلى مليون ونصف أى اكثر من ثلاثة اضعاف الاعتماد السابق. ميزانية النشاط المسرحى فحسب.. ارتفعت من ٢٦ الفا إلى ١٤٠ الف جنيه أى



.7.08.

#### فقط..

الأمر يحتاج إلى خطة وتخطيط .. إلى تعبئة كل الطاقات للسرحية لسرح الدولة بشطريه.. الفرق المركزية والفرق الأقليمية.. ويكتاج فوق هذا كله.. إلى «مقاتل» جسور دؤوب .. نذر نفسه للمسرح.

## كتاب

# كتاب حازم شحاتة عن ميخائيل رومان، الوهم والخيال في المسرح أقوى من كل حقيقة

نبيل فرج

فى الوقت الذى كانت فيه محرقة بنى سويف تلتهم بالسنتها الملتهبة مجموعة كبيرة من الكتاب والنقاد والفنانيين وجمهور المسرح، يقترب عددهم من الخمسين، كانت

مكتبة الأسرة تقدم لقرائها، في مهرجان القراءة للجميع، كتاب «الفعل المسرحي في نصوص ميخائيل رومان»، لأحد ضحايا هذه المحرقة، وهو الناقد حازم شحاتة.

وإذا كانت المجرقة التى اهتزت لها مصر كلها قد قضت على كوكبة لا تعوض من المبدعين في عالم المسرح، لم تنل من التقدير ما هى آهل له، بسبب سوء الأوضاع الثقافية، فإن إنتاجهم الأدبى والفنى الذى خلفوه وراءهم سيظل – إن جمعناه وأصدرناه فى أعمال كاملة – الأثر الوحيد الباقى لهم، الذى يمكننا أن نستعيد به حياتهم وعطاءهم وندرك منه حجم الخسارة الفادحة التى نزلت بالمسرح المصرى والثقافة المصرية، ليس فقط

على مستوى الحاضر الذي نعيشه، وإنما على مستوى المستقبل أيضاً الذي نتطلع إليه.

وكتاب حازم شحانة يتحدث بإحاطة تامة عن كاتب من المع كتاب المسرح في مصر، في ضوء معرفة عريضة وعميقة بهذا الفن في عصوره المختلفة، في تنظيراته النقدية، وتجاريه الحية.

ومن الواضح أن الناقد كان يتعامل مع المسرح كفراغ قابل لأن يحمل من القيم والإشارات والدلالات ما يتجاوز حدوده، لأن ما نراه ليس سوى تشبيه أو إيهام يتفق فيه العرض مع الجمهور في قواعد اللعبة، كما يتفقان على أن العالم الدرامي نفسه عالم حقيقي، وليس وهماً متخيلاً.

وبهذا الاتفاق الذي يبلغ أنضج تجلياته في المسارح الشعبية، يرى حازم شحاتة أن الجمهور يشارك في تشكيل العرض المسرحي، كما يشارك القارئ في إنتاج النص المكتوب.

أما العناصر المادية البحقة في هذا الفراغ، التي لا تقبل الاستغناء عنها أو اقتصادها، فهي المثل والكلمة، أي أداء المثل وصوته.

إن بقعة صغيرة من الضوء على وجه المثل في المسرح الملائمة والتوقيت المسحيح، يمكن أن تعزله عن الوسط المحيط به، بل عن العالم بأسره.

كما أن تغمةً صوتية خافتة النبرة، لا تكاد تسمعها الصفوف الخلفية من القاعة، كفيلة بالتعبير عن الذات الملحونة المنفردة بنفسها عن كل ما-عداها.

وعلى هذا النحو من عدم التقيد الحرفي بالمطابقة الطبيعية يتاح لأبعد الافتراضات أن تحل محل الأشياء الحقيقية، وتكون أكثر تأثيرا من كل حقيقة.

وفى إطار هذا المفهوم البسيط للمسرح يولى حازم شحانة النص الأدبى أهمية بالغة، لأنه مصدر العرض كله، سواء بالنسبة لتخيل المنظر الذى تدور فيه الأحداث.

وهذه هي نظرية أرسطو في الفن، في غير تعارض بالطبع مع بحث الناقد عن الفعل

السرحى داخل النص، الذى يرتبط بالتغيرات الاجتماعية وتطور السرح، فيما يسميه الناقد بالأفق الجمالي للعصر، وحلول تقاليد فنية جديدة في التمثيل والإخراج محل الحوار والتقاليد الكلاسيكية التي قام عليها المسرح في تاريخه الطويل منذ اليونان. وكتاب حازم شحاتة عن ميخائيل رومان ، ويأبعاده الجمالية، اهتمامه بالنص واستقبال القارئ أو المشاهد له، باعتبار المسرح خطابا موجها إلى المتفرج، اعتمد فيه حازم شحاتة على المنهج البنيوي في دراسة اللغة، وبيان خصوصيتها وخصوصية الفعل المسرحي، ويعنى بالفعل، هنا، التقنيات الفنية للعمل المقدم، ودور هذه التقنيات الفنية للعمل المقدم، ودور هذه التقنيات في تشكيل البناء أو المعار الفني للمسرحية.

على أن أهم ما عبر عنه الناقد أيضاً في كتابه تكرين ميخائيل رومان الثقافي الذي شكل مسرحه العارى أو الفاضب وجعله يضع يده بجرأة على مواطن الخلل في الحياة، ويقذف الحقيقة في وجه العالم.

يصدر هذا التكوين الثقافي ليخائيل رومان عن التراث الغربي الحديث شرقه وغريه، في تياراته وفلسفاته المختلفة، مناما يصدر عن وعي متوهج بما في الواقع من تناقضات، ومن غياب للحرية.

أدى إلى كل ما يتعرض له الفرد والمجتمع من اكاذيب وقهر، ومن عدم تواصل أو عدم تواصل أو عدم تواصل أو عدم تفاهم،. يفيض بها مسرح هذا الكاتب بشدة وكان حازم شحاتة الناقد الوحيد الذى أفرد عنه دراسة علمية كاملة، صدرت فى كتاب، يعرف به وبفنه معبراً فى مقدمته وفى صفحاته عن أفكاره وخبرته ورؤيته الناضحة للمسرح.

## سامية جمال المسرح الهاوي

#### على عوض الله كرار

بالمصادفة أو القصد جاء اسمها على اسم الراقصة التي اشتهرت في سينما ماقبل الألوان بملازمة فريد الأطرش: هو يغني ، وهي ترقص ، على حين أن سامية بنت البحر السكندري تمثل فحسب ، على خشبة المسرح ، بين فواصل موسيقية أعدها

اللحن ( محمد شمس ) والد صغيريها ( عصام ورياح ) المسترسين بالفن هما أيضا .

لقد أصبح في الأمكان ، وبضغطة زر ، إستحضار اكثر من حياة مجازية واحدة لسامية الراقصة ، وإذا عجزنا عن أن نجد لها حياة مجازية ( فيلم سينمائي ) على قناة من القنوات الأرضية أو الفضائية ، فيحكننا أن نجدها في (CD) من السيديهات المتوفرة في المولات والسويرماركت .

أما صديقتنا (سامية جمال المسرح السكندري) الموظفة بشركة المستودعات المصرية بجمرك الأسكندرية ، فهي من عائلة صعيدية تشتغل بالفن ، وغالبا ماتقضي هي وعائلتها ليالي الصيف بكافيتريا (ليالي الحلمية) على البحر مياشرة ، وكان لصغر حجم المكان دورا في تقريب نفوس من فيه من عاملين وعاملات وزيائن حتى أنهم صاروا

اصنقاء ، أو شبه اصدقاء . خاصة وإن معظم زيائن هذا المكان من الفنائين الهواة والمحترفين ، نادرا ما كان هناك أشخاص من خارج الوسط الفني يجلسون الي جوار سامية وزملائها وومعارفها : كان المكان حكرا خالصا لهم . وربما سيظل . سامية ... الأم والأخت والصديقة التي غاب عني مراها ، وإن كانت مصائم التخيل داخلي قادرة على استعادتها عديدا من المرات . كل مرة بملمح إنساني مختلف بمزيج من الذكرى والمحبة والتخيل سنستعيد تركيبتك الصنون الي ليالينا في ( الروسي ) في ( التجارية ) في ( الكريستال ) في ( عيده ) و( ليالي الحلمية ) . وإذا المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم ، فهيهات أن تفنى أرقى مادة عبقرية ممزوجة بروح عطرة وإطيفة ( = الكائن البشرى منزوجا عنه ظرفه التاريخي ) .

سامية ... بالسينما سنستحضرك . لن تغيبي عنا . ومعنا من شباب الاخراج السينمائي السكندري من يعرف كم أنت طيبة وحنون . حضر عزائ المقام مساء يوم الأحد (٩/١١) أمام قصر ثقافة الانفوشي ، على الرصيف ، إثنان من هؤلاء الطيبين : عماد مبروك ومحمد صلاح . ربما كان الأخرون : إسلام ويافا وهديل ورشاد وكايزر رصيام والسمرة مرتبطين بأعمال أو ظروف لا فكاك منها . وربما كان بعضهم لا يعلم بموعد العزاء ومكانه . بيد أني أعرف أنك اختطفت قلوبهم . وعلى ما أظن سيكون من بينهم من سيأتي بك الينا على شاشة بيضاء مثل قلبك .

كم أخشى أن تطالعني صورك الفوتوغرافية داخل ألبوماتك: صور ثابتة خرساء غاضت منها الصياة: صور لا تذكرني حتى بالسينما الصامتة هذا وان كانت التطورات الكومبيوترية في استطاعتها الاستفادة مما هو ثابت. معدوم الجركة والنطق وتحويله ضمن ما آخذ لك بالفيديو ديجيتال مؤخرا الي فيلم تسجيلي / وثائقي / روائي قصير، خاصة وأن لك شقيقة تشبهك الي حد كبير، وتعمل مثلك في مجال الفن. فمن ذا الذي سيسبق زملاءه من المضرجين، ويمنحك صك الخلود و

يا ايها الفنانون السكندريون ... لنقتطع من دخولنا الشهرية - كل بقدر ما يستطيع - جنيهات تكبر بازدياد المساهمين ، ويما يكفي لاستحضار يليق بحبيبتنا سامية عبر

فيلم قصير .

لدينا الآن - والحمد الله - مصورون ومونتيرون ومخرجون ، والبركة في جماعة سمات القاهرية التي تعاونت والمركز الثقافي الجزويتي بالاسكندرية ، وأنتجا تسعة أفلام اخرجها من سبق ذكر أسمائهم .

....

سامية التي تخصني وحدي

لم أرها وهي تمثل معرفتي بها لم تتعد الصيفين الفائتين . في الوقت الواقع بينهما لم تشترك سامية في أي عمل مسرحي سوى عرض (عفوا للإرتباك الإبداعي) تأليف (مؤمن عبده) المحترق برغبته بنار الكتابة ، ويغير رغبته بنار الامبالاة التي صمارت أويئة الطاعون والكوليرا التي عرفها أجدادنا أكثر رحمة منها .

لم تشترك سامية سوى بهذا العرض الذي اخذها بطول البلاد الى محرقة قصر ثقافة بني سويف . وكم دعاني الحبيب ( سعيد العمروسي ) لشاهدة البروفات . ولم يياس ، لا هو ، ولا المثل ( صلاح السايح ) ، حتى أنهما ظلا يدعواني لحضور العرض بثقافة الانفوشي لكن الذي كانا لا يعلمانه هو أن ظروفا نفسية منعتني من الذهاب الي أي تجمع بشري أو فني . اللهم الا عروض المخرجين السينمائيين الهواة في الجرويت ومعهد جوته .

سأمية ... التي اختارتها لقمة العيش الي وظيفة روتينية

.....واختارتها الغواية الى التمثيل

والعاب الطاولة، جميعها ، نصفها حظ ونصيب ، ونصفها تفكير وتدبير ، يبدو أن سامية تعشق التحرك وسط المنتصفات ، فهي موظفة وفنانة / هاوية ومحترفة /

وعمرها أيضا يقع في النتصف/منفصلة عن زوجها ومتصلة، روحا وزهنا وإبداعا.

سامية ....جانتني يوما بطبق ( محشي كرنب ) صنعته بعينيها ، بعدما عرفت اني اعيش متوحدا اتناول طعامي من محلات ( محمد أحمد ، وجاد ، وابو ربيع ، وابو عوض و تافرنا ، والصري ، وعيده ) .

سامية ... في الليل جامني صوت أم كلثوم من المقهى المسترخي أمام بيتي : ( أنا في انتظارك ) ... أتراه نداء منك إلى .. أم هو نداء مني إليك ؟.

سامية . هل عرفت قاتلك ؟

قالوا: قتلتك شمعة مضاءة

فتساءلت: وكيف تقضى الصورة على الأصل؟

كيف يقضي المجاز على الحقيقة ؟

ثم ...

كيف يتحول الضوء الى حريق؟

أتراهم يسخرون من المقولة التي يتبناها آخر خط دهاع عن الأمل المجروح قرب القلب ، ومكسور الساق ؟ ... اتراهم يسخرون من هذه المقولة :

بدلا من أن تلعنوا الظلام أضيئوا شمعة

أيريدوننا أن نتحول الي ( محولجية ) عملنا الوحيد هو اصطدام السكك والمسارات ببعضها البعض حتى نكون اسرى المكان الواحد الثابت ؟

البذرة أن لم تتحول تعفنت .

والثمرة إن لم تقضم بالأسنان في حينها تعطبت

هم فحسب يحاولون تصبير مقولة نقيض إلينا:

بدلا من أن تلعنوا الموت إطفئوا كل الشموع . بل لا تضيئوها أصلا . وشاهدوا فحسب فيلم ( الشموع السوداء) لكابتن كباتن كرة القدم : صالح سليم '

...

ياعيني ع المحولجية:

إذا تصادم قطاران ، توجه الأتهام الي المحولجي .

في ميحرقة قصر ثقافة بني سويف وجه البعض اتهاماته الي محولجي النص المسرحي ، من كلمات على الورق الي حركة وصوت وحياة على خشبة مسرح: الي المخرج.

وأخطر الاتهامات هي ماتوجه الي أخطر الحواجية: قادة التغيير من سكة الندامة الي سكة السلامة الأرضية (طلائع اليسار المسري). او الي سكة السلامة السمارية (الجماعات الاسلامية).

يبدو أن ثارا قديما - يتجدد باستمرار - بن نظام الدولة المركزية وبين هذه المهنة بالذات .. فيايها الناس لا تريطوا لقمة عيشكم بوظيفة تقوم أساسا على فكرة التحويل من ... الى ... / الف باء الثورة تتشريها الأجسام عفوا من تلك المهنة .

هكذا يظنون

وهكذا لا يطمئنون

ولهكذا ستصل نسبة عساكر النظام الي عسكري واحد لكل متر مريع من مساحة الوطن . فمن أين سيأتون بالأموال التي تكفي عساكرهم ارغفة يأكلونها دون غموس ؟ . من قلب هؤلاء من سينضم الي الشعب مشاركا في صنع ثورته المعدولة ( بقيادة اليسار الحقيقي ) أو المقلوبة ( بقيادة التيار الديني ) .

لقد استرحت ياسامية من تعب الذهن والقلب والروح وأنا مازات أعاني ، فإلي لقاء قريب يا أحب الأحباء .

# الوداع ياعم حسنى أبوجويلة

### هيثم شرابي

#### أهكذا فقدناك

لم يرد لك القدر أن تغتالك الجلطة الدماغية حتى لا تموت بعيدا عن ميدان معركتك فكتب لك أن تموت في مسرح وفي أجمل لحظة من لحظاته في نهاية عرض مسرحي للجموعة من تلامينتك المحين لك.

#### • أقنعة الملائكة ٩٩/٢٠٠٠ كلية الأداب

يا ترى أى قناع من أقنعة الملائكة اخترت يا عم حسنى؟

نرى الآن حسنى وهو يمشى فى ممر واسع تتخاطفه أيدى الملائكة
لتعرض عليه أقنعتها بكل ألوان المغريات.

يرمى أحسنى سيجارته السوير بعد أن يسحب فيها أخر نفس ثم يقفز على خشبة المسرح ونراه منهمكاً الآن في صنع اقنعة ملائكته.

سنتار

### ● اليهودى التائه ٢٠٠٠/٩٩ الفرقة القومية بالمنوفية

ياه يا عم حسنى كدنا ننسى أن هذا اليهودي تائه!! لكن يبدو أن صوتك

كان أعلى كثيراً من كل دعايتهم الجوفاء.

صبوت الراوي

● الذياب الأزرق ٢٠٠١/٢٠٠٠ كلية الآداب

«مجاميم» جثث .. جثث .. جثث لا تجد من يدفنها

شاب١: الحثة لس لها ثمن ولق كانت جثة ...!!

مجموعة: - فلتحيا الجثث التي ترفص الدفن لتظل شاهداً على صمتها المخزي. ستار

● قصد الدم ۲۰۰۲/۲۰۰۱ كلية أداب

ملحوظات للمخرج:

يجب أن تقوم بعملية فصد للدم الفاسد حتى تتطهر واحدين بالكم؟.

سؤال على الهامش:

(هل تأكل مصر لحم أولادها الحلو)؟

● العميان ۲۰۰۲ /۲۰۰۳ كلية الآداب

«ظلام دامس لا شيء واضح»

شاب: الحمد لله هناك بصبص نور!

شبح: اقترب

شاب: یاه کل دی ناس مولعه؟ معلهش!!!!

● خبوط من فضة ٢٠٠٤/٢٠٠٣ كلبة آداب

فضه تنعى فقيدها وتنتظر بجوار القبر مكفيه تبكى

- هلى ستقوم لها؟

- اجعلها تنتظر.....!

● ملحمة السراب ٢٠٠٥/٢٠٠٤ الفرقة القومنة

الراوي: اكبر ملحمة شارك فيها بطلنا المكان بنى سويف بطولة: ناس ما ينفعش تعدهم إخراج/ حسنى أبو جويلة ناسف لعدم اتمام العرض لحدوث حريق هائل بالمسرح.

#### • جثة على الرصيف ٢٠٠٥ كلية الأداب

أحمد عيسى - محمود غلاب - محمد هوجان - رجب أبو خضرة - هند السادات - هيام الصادق - إسماعيل شلش - مصطفى مراد جثث ملقاة على رصيف شارعك الواسع تنتظرك فيهل سترف عليها بأجنحتك

. إنهم ينتظرون

الملائكية أم ستتركها للشياطين.

ستار

عناوين المسرحيات التي اخرجها أ. حسنى أبو جويلة مع فرقة كلية الآداب بجامعة المنوفية والفرقة القومية بالمنوفية.

# ب شعر ا

### صديق

(إلى صلاح حامد)

### أحمد عبد القوي زيدان

كان الزمن القاسى عنباً.
حين تلاقينا،
والبسمة فوق الشفتين
تفسل كل الأحزان
كنت الأعلم بين رفاقك
فساد الحكم
فساد الحكام
تسرق بقعة ضوء
تلطالع من رحم الأرض
تبتسم فرحاً بالآتي
للكت كنت نسيت
ولعك كنت تناسيت
ان الفاسد قاتل
ولذا، كنت المقتول.

# بطاطس يوجين يونسكو في وكالة الغوري

د. مدحت ابو بکر

ماذا تفعل لو أجبرك أهلك على تناول طبق البطاطس بلحم الماعز يرمياً.. وأصروا على تزويجك فتاة بثلاثة أنوف؟!! إنها مهمة شاقة ستنتهى بك حتماً إلى السرايا الصفراء!

أعد بهائى الميرغنى تجريته الثانية وسكة السرايا الصفراء، عن الكاتب المسرحى الأمريكى يوجين يونسكو .. مستخدماً المزج بين الاداء البشرى للمثلين والأراوجوز والدمى من خلال فرقة الطيف والخيال التى كونها من مجموعة عشاق للمسرح واضعاً أمامه هدف توظيف التراث المسرحى فى تناول الأعمال الدرامية المعاصرة لتحقيق المعادلة الصععة فى المسرح.. متعة الفرجة ومخاطبة الفكر.

نجح الميرغنى فى إعداد نص كوميدى سياسى واتضحت قدراته على تخليق وبناء المواقف المسرحية فى حبكة منطقية محركاً مجموعة من الشخصيات لها خصوصية سلوكياتها رغم نمطيتها .. وتبدأ الأحداث ساخنة .. اسرة جاد تجبره على تناول البطاطس بلحم الماعز وهو. لا يحب

هذا الطعام ويجبرونه أيضا على أن يتزوج من فتاة بثلاثة أنوف يستعرض أهلها تكوينها الجسماني وكأنه بقرة تباع في سوق «التلات» .. وفي خط أخر يناقش الميرغني معاناة الأراجوز الذي تجبره السلطة على استخراج تصريح من سجل مشي الليل حتى يتمكن من السير ليلا.. ويلتقي القهوران جاد والإراجوز في مستشفى الأمراض العقلية وهناك يتعرضان لعمليات غسيل المخ لتحويلهما إلى كاننات مستأنسة.. واكنهما يتمردان ويهريان لمواجهة رموز القهر..

وكما نجع الميرغنى فى الإعداد.. نجع فى الإخراج الذى مزج فيه بين الأداء البشرى المثلين مع الأراجوز وخيال الظل واستغل بهائى مساحة وكالة تضم مساحة بمستويين لحركة المثلين كما تضمن مساحة أداء الأراجوزات وشاشة خيال الظل.. واستمر المضرج مقيداً ممثليه واراجوازته فى هذه المنطقة وأطلق حركتهم لتشمل الفسقية الموجودة بساحة وكالة الغورى وفى تفسير حركة الممثلين طوال العرض وإطلاقها فى النهاية دلالات مرتبطة بمضامين النص.

قدم احمد خلف مجموعة أغنيات من الحانه وغنائه سبحت فى النسيج الدرامى للنص وام تكن مجرد زينة أو تسلية وطوع خلف جمله الوسيقية ونبرات صوته لخدمة التعبير الدرامى..

لعب المعثون أدوارهم بشكل يمنحهم شهادات النجومية.. يوسف إسماعيل.. جسد دورة بمهارة أدائية عالية تعبيرية.. استفادت من تجاريها المسرحية.. وإبدع خالد الصاوى تجسيد شخصية الإنسان المقهور بالمزج الواعى بين قدراته الصوتية وإيماءاته الحركية.. وأجاد ناصر عبد التواب تجسيد دور الأراجوز تحريكاً وصوتاً .. وكانت نهاد أبو العنين مثالا للتركيبة الإنسانية المثيرة للاستفزاز بحركتها الآلية وعباراتها النمطية.

قدم بهائى الميرغنى عرضاً فى العام الماضى لفرقة الطيف والخيال وقدم هذا العام عرضه الثاني.. وبذلك وضع هذا المخرج الشاب الدارس نفسه على طريق صحيح يوظف من خلال التراث فى تجارب مسرحية ممتعة.. والمطلوب أن يستمر .. واطمئنه أنه سينجم لأن الجمهور فى حاجة إلى ترعية ما.

### وثائق

# تضامنوا من أجل ضحايا كارثة بنى سويف

إن ما وقع فى الخامس من سبتمبر الماضى من حريق رهيب فى قاعة مسرحية صعفيرة ببنى سويف أدى إلى أوخم العواقب حيث أودى هذا الحادث بحياة ما يزيد على خمسين وإصبابة العشرات من الفنانين والنقاد وطلبة السرح والجمهور بل

والمارة الذين حاولوا مل، الفراغ الأمنى الذي تركته أجهزة الدولة المختلفة. تمثل هذا الفراغ فيما يلي:

 ١ - اختفاء موظفى المسرح والمسئولين عن توفير الطفايات التي كانت موجودة في الخازن.

٢ - وصول عربة الإطفاء الأولى والتى كانت غير صالحة للعمل بعد ٥٤ دقيقة ووصلت عربة الإطفاء الثانية بعد ساعة وخمس دقائق بالرغم من مجاورة مبنى وحدة الإطفاء لوقع السرح على عكس ما أعلن إعلامياً عن وصولها بعد ٢٠ دقيقة، بالإضافة لتعامل قوات الإطفاء مع الموقف بشكل قوامه الاستسهال والعشوائية وتجاهلهم لاستغاثة أكثر من فرد ممن كانوا يحترقون داخل المسرح.

٣ - عدم كفاية سيارات الإسعاف كميا وعدم صلاحيتها لنقل المرضى

وتعطل بعضها أثناء النقل مما أدى إلى وفاة بعض الصابين.

3 - تضارب التعليمات الطبية وعدم القيام بالإسعافات حتى الأولية ومنها العاجلة التى كانت تستلزمها حالاتهم ومما زاد الأمر سوءاً نقل المرضى الذين لا تسمح حالاتهم لذلك، من آسرتهم فى المستشفى لتهيئة المكان لاستقبال ورير الصحة بالإضافة لانشفال الأطباء بمظاهر هذا الاستقبال. وهو ما تكرر فى مستشفى أحمد ماهر بالقاهرة.

محاصرة حشد من قوات الأمن المركزى لستشفى بنى سويف وتعديهم على
 أهالى المصابين والضحايا لمنعهم من الدخول سواء للاطمئنان على نويهم لنقل جثثهم
 من المشرحة التى لم يتوافر بها الحد الأدنى من وسائل التهوية اللازمة مما يعد
 لنتهاكاً لحرمة الموتى.

وبدلا من أن تتولى الدولة مسئوليتها الكاملة عن هذه الكارثة من جميع النواحي، وجدناها تحشد أسلحتها الإعلامية وجنودها المستغلين بالثقافة لتبرير جرائم الإهمال الجسيم والفساد البين وإلقاء اللوم على الضحايا أنفسهم، وبالاستماع لشهود العيان واسر الضحايا في جلسات علنية ومسجلة اقامها الفنانون المتضامنون مع أسر الضحايا بنقاية الصحفيين تكشف لنا جميعا حجم الكنب الذي يغطى تصريحات المسئولين وأنصارهم من الإعلاميين.

وحيث تحتكر النولة أغلب وسائل الإعلام والثقافة. لم يكن أمامنا إلا أن نلاقى الناس في الشوارع والمسارح والتجمعات الشعبية مطالبين الجميع بالتضامن معنا ومع مطالبنا العادلة والضغط لتحقيقها منجتمعة:

أولاً: معاملة الضحايا والمصابين كشهداه ومصابى حرب، بما يوفره ذلك لهم ولأسرهم من رعاية وتكريم كاملين فوراً.

ثانياً: مَحَاكمة فورية لوزراء الثقافة والصحة والداخلية ومحافظ بنى سويف وجميع من يتبعونهم من كبار وصغار الموظفين المتورطين في هذه الكارثة.

ثالثاً: ترشيد الإنفاق الوزارى بتوجيه تكاليف الاحتفالات النضبوية والمهرجانات المنعزلة عن جماهيرنا إلى تقديم الخدمة الثقافية الحقيقية والأمنة في ربوع مصر. رابعاً: ان تتوافق مسارح الدولة جميعها مع مواصفات الأمن المتعارف عليها للأبنية المسرحية طبقا لمفاهيم الأمن الصناعى وإجراءات الطوارئ والتأمين المطلوب لأماكن يرتادها جمهور كبير.

نعلن نحن الموقعين على هذا البيان من جماعات وأفراد مقاطعة هذه الدورة من مهرجان المسرح التجريبي حداداً واحتجاجاً وندعوكم جميعاً للتضامن معنا في قضيتنا وفي مطالبنا وفي وقفاتنا الاحتجاجية المتكررة بدءا من ٩/٢٠-/٩/٢٠ ولحين الاستجابة لمطالبنا.

الحركات والجماعات الموقعة: جماعة ٥ سبتمبر/ كتاب وأدباء وفنانون من أجل التغيير/ الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)/ شباب من أجل التغيير/ أطباء من أجل التغيير/ نساء من أجل النيمقراطية (الشارع لنا).

#### بيان لكى لا تمر الكارثة

رغم السجال السياسى الواسع والغضب الشعبى المتصاعد الذي أججته الحرقة البشعة التي راح ضحيتها اكثر من خمسين فنانا وناقداً ومبدعا مصريا في مسرج قصد ثقافة بني سويف. فوجئت القوى الثقافية الساعية إلى تقديم المسئولين عن المحرقة إلى المحاكمة بتيار محسوب على الثقافة المصرية يناشد مؤسسة الرئاسة عدم قبول الاستقالة المسرحية لورير الثقافة.

ونحن الموقعين على هذا البيان إذ نؤكد احترامنا لحق الاختلاف إلا أننا نرى فى الوقت نفسه أن بيانا من هذا النوع لا يمثل إلا ذلك التيار المتحلق حول الإدارة الرسمية والذي يصدر - تحقيقا لمصالحه - على إخضاع الثقافة المصرية لآليات التسلط السياسي ويبرر جميع اختياراتها ويسعى لتفويت الفرصة على أي مواجهة وأي محاسبة لهذه السلطة حتى عند وقوع كارثة بهذا الججم.

كما نرى أن إصرار السلطة السياسية على إبقاء وزير الثقافة في موقعه لم يكن إلا تأكيدا على أن نظرتها الدونية للمواطن المسرى لم تتغير، وإننا بهذا نقف أمام لحظة تاريخية يجب علينا فيها أن نتضامن كى نجبر تلك السلطة على إعادة النظر فى تماملها مع المواطن والفنان والمثقف المصري، ونكرر مرة أخرى إصرارنا على تقديم كل من وزير الثقافة ووزير الداخلية ووزير الصحة إلى المحاكمة مع تحميلهم المسئولية السياسية والجنائية كاملتين ولن نقبل بأقل من محاكمة علنية لهم.

ومن هنا يدعو الموقعون على هذا البيان جميع القوى السياسى والثقافية وجنود مسرحنا من الفرق الحرة ومسارح الهواة وفنانى الأقاليم وكل صاحب ضمير في هذا الوطن، إلى المشاركة في المطالبة بإتمام هذه المحاكمة كما نناشد المهتمين بالشان العام أن يتضامنوا مع اسر الضحايا ومع جميع الجهود التي تبذل كي لا تعر المساة بلا محاسبة.

ونطالبهم بمشاركتنا في الوقفة الاحتجاجية التي ندعو إليها تزامنا مع افتتاح فعاليات المسرح التجريبي بدار الأوبرا المصرية السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٥.

#### بيان صادر عن جمعية دراسات وتدريب الفرق المسرحية الحرة نخبة من نشطاء المسرحيين المصريين

فى حين اعلنت المؤسسة الإعلامية المصرية على السنة وزراء ومسئولين فى وزارات الثقافة والصحة والحكم المحلى والداخلية بما يفيد بأن ما حدث فى قصر ثقافة بنى سويف من حريق أودى بحياة ٣٥ من فنانى المسرح المصرى وإصابة مثلهم تقريبا من جراء سقوط شمعة فى نهاية العرض (كما يدعون) نؤكد نحن أن عشرات الأخطاء للأجهزة المسئولة هى السبب الرئيسى فى تصاعد حجم الكارثة بدءاً من:

١ - تأسيس معظم مسارح الدولة بما لا يتفق مع مواصفات الأمان المتعارف عليها
 للابنية المسرحية وأن كان هذا القول يصدق على مسارح الدولة عموما فلمسارح الثقافة الجماهيرية النصيب الأوفر من هذا الخلل.

٢ - عدم وجود مناخ يوفر الحند الأدنى من الضعانات سواء طبقاً لمفاهيم الأمن
 الصناعى أو أمن الطوارئ أو الأمن المطلوب لأماكن يرتادها أعداد كبيرة من
 الجماهير.

٣ عدم وجود عناصر بشرية أو مادية كافية تصلح للتعامل بما يتناسب مع أى
 أزمة للحيلولة دون تحول أي خطأ لكارثة مروعة.

3 - الإهمال الجسيم وسوء الإدارة والتجاوزات من قبيل السماح بوجود ما يقرب
 من ثلاثة أضعاف العدد المسموح به والذي يمكن للمكان استيعابه.

 م اختيار مثل هذه القاعة لعقد مهرجان من التوقع أن يجتذب أعداداً غفيرة من الشاهدين.

ونؤكد أن شكل مواجهة الأزمة كان بمثابة أزمة حقيقية أصعب وأخطر حولها إلى كارثة كان بمكن تفاديها لولا..

 ١ - اختفاء موظفى المسرح المسئولين والعاملين بأماكن طفايات الحريق - والمخبأة بالمخازن - تاركين المسرح.

٢ - وصول قوات الإطفاء بعد ما يقرب من ساعة بعكس ما أعلن إعلامياً بوصولها
 بعد عشرين بقيقة.

٣ - وصول عربة الإطفاء الأولى (وكانت غير صالحة للعمل) بعد ٤٥ دقيقة بالرغم
 من مجاورة مبنى وحدة الإطفاء لموقع المسرح.

٤ - وصول عربة الإطفاء الثانية بعد ساعة وخمس دقائق ويعمل رجالها بشكل قوامه الاستسهال والعشوائية وغير المهنية.. بالرغم من استغاثة غير واحد من قتلانا بهم إلا إنهم قد تعاموا عن ذلك مما أوردهم للهلاك.

ه - وصول عربة الإسعاف الأولى بعد ما يقرب من ساعة وثلث مما هو مخالف لما ورد على لسان مسئول الصحة إعلاميا سواء فيما يتعلق بساعة الوصول أو عدد العربات (حيث ورد في تصريحه وصول عدة عربات وبعد ربع ساعة فقط).

· ٦ - عدم كفاية سيارات الإسعاف كمياً وكيفياً للتعامل المهنى الطبي الملائم لما يزيد

على سبعين حالة متنوعة وتعطل بعض هذه العريات أثناء سيرها أدي التقصير لفقدان كثيرين منهم من بين عالم الأحياء.

٧ - عدم وجود إمكانات بشرية ومعدات طبية تسمح بالتعامل مع الحالات بشكل إيجابى وصحى مما عرض حالات كثيرة الهلاك . نقل المرضى عن موضعهم في مستشفى بنى سويف العام بعد الإعلان عن مجئ وزير الصحة وذلك لتهيئة المستشفى لاستقبال سيادته وهو ما عجل بزيادة الحالة السيئة لاكثرية المرضى وقتل بعضهم وهو نفس السلوك الذي تكرر من بعد في مستشفى احمد ماهر في القاهرة مم خطورة مثل هذا الفعل وتبعاته كما أسلفنا.

٨ - كذلك نقل المصابين من بنى سويف للقاهرة بشكل لا يتفق مع أبسط القواعد
 الطبية ناهيك عن الأداء التمريض المتبنى مما أدى لوفاة الراحل د. صالح سعد.

وعلى الوجه الآخر واستكمالاً للسلوك الأمنى المعتاد يتم الإعتداء على أهل المسابين والمتوفين والمرافقين بالضرب بعصى الأمن المركزى أمام مشرحة مستشفى بنى سويف العام اثناء محاولة نقل المتوفين بعد استخراج تصاريح دفن مغلوطة عن عمد وأضع تعطيلا للإجراءات انتظاراً لوصول أوامر على بالتصريح لهم.

إعلامياً.. يتم طرح صيغة منقوصة ومبتسرة للحقيقة مفادها خطأ قام به مخرج والتجاوز عن قصد (بالرغم من امتلاك المؤسسة الإعلامية الرسمية لشريط التصوير التلفزيوني الذي صورته القناة السابعة والتي كانت تغطى المهرجان والذي نحذر من أي محاولات للعبث به حيث نؤكد أنه وثيقة وبليل على السيناريو الذي اسلفنا طرحه بقى أن جميع تصريحات المسئولين عن الحدث كانت أقل ما توصف به أنها تصريحات غير مسئولة ومضللة أضرت بذوى قتلانا للحد الذي شككهم في جنث ذويهم وعليه نطالب:

- ١ -- التحقيق العاجل والجاد مع كل من..
  - وزير الثقافة بصفته
- رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته
  - مدير الفرع الثقافي ببني سويف بصفته.

- مدير قصر ثقافة بنى سويف بصفته.
- رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة.
  - وزير الداخلية بصفته.
  - مدیر أمن بنی سویف بصفته.
  - مسئول الدفاع المدنى ببنى سويف بصفته.
    - رزير الصحة بصفته.
    - مدير. مستشفى بني سويف العام بصفته.
      - محافظ بنى سويف بصفته.

ويجدر بهؤلاء السنولين فى حالة ثبات تورطهم المرجح تقديم استقالتهم وتحميلهم تهمة الإهمال الجنائي الجسيم غير المتعمد والذي أودى بحياة زملاننا.

Y - على سبيل التعويض الرمزى عن جميع الأخطاء والجرائم السابقة في حق قتلانا نرى من الضرورة منع الراحلين تكريما ماديا ومعنوياً بمنحهم صفة شهيد بكل ما يترتب عليها من حقوق والتزامات ومزايا تجاههم وما يوازيه من حقوق بالنسبة للمصابين .. وإعلان حالة حداد عام بأن يطلق على الدورة القادمة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي .. دورة شهداء المسرح المصرى ببنى سويف والإعلام عنهم بشكل لائق في جميع مطبوعات المهرجان، وإلا نهيب بالزملاء في الفرق المسرحية المصرية بالامتناع عن المشاركة في فعاليات المهرجان في حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب.

بقى أنه أولى بالهيئة العامة لقصور الثقافة استثمار ما تملك من إمكانات لها هو أولى في تأهيل أماكن العرض ولو بميزانية مدة عام توقف خلالها العروض لصالح تطوير دور العرض وبديهى أننا لا نثق في المسئولين الحاليين في تأهيل وتأمين أماكن العرض وتأهيل كفاءات للتعامل مع هذه الأماكن ولذا فقد قررنا تشكيل لجنة (مستقلون للمتابعة الفنية) والتي تتولى فيها بأنفسنا تفقد المواقع المسرحية ورفع تقارير عنها لكي لا تتكرر الكارثة ونطالب المهتمين بهذا مشاركتنا.

وفى النهاية فأننا ونحن ننعى قتلانا فى جيل ضرب عدد كبير من رموزه الفنية فإننا قد شكلنا لجنة لتقصى الحقائق ومتابعة حقوق زملائنا الراحلين والمصابين حتى لا تنهب كما يحدث دائما أدراج الرياح. لجنة تقصى الحقائق لاحداث مسرح بنى سويف

#### أطباء الزقازيق يضربون عن الطعام احتجاجا على الفساد وإدارة المستشفى تتهمهم بمحاولة قلب نظام الحكماا

بخل إضراب أطباء مستشفي الزقازيق العام عن الطعام يومه الثالث.. وقد جاء الأطباء بعد سلسلة من محاولات الضغط من أجل تصحيح أوجه الفساد الستشرية في المستشفى العام والتي تعد الملاذ الطبي الوحيد لفقراء المواطنين.. لقد بدأ الأطباء احتجاجهم باعتصام تبايلي حرصوا فيه على استمرار سير العمل بالإمكانات البسيطة المتاحة في السنشفي والتي لا تفي بالحد الأدني من الاحتياجات لتقديم رعاية صحية للمواطنين.. وقد ورد في بيان أطباء الزقازيق الذي أصدروه يوم ٢٦ سيتمبر ٢٠٠٥ إنه «يأسا من استمرار تدني الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بسبب الفساد المالي والإداري من قبل إدارة المستشفى وتواطؤ السلطات التنفيذية وجهات التحقيق وتفاديا لتكرار كارثة طبية كما حدث أخيرا للفنانين والإدباء والمسرحين والنقاد في محرقة بني سويف لتدنى سوء الخدمة في مستشفى بني سويف مما أدى إلى وفاة الكثير كان من المكن انقاذهم.. فإن أطباء مستشفى الزقاريق العام وقد أعياهم الصبر على تبلد السئولين . وقد تم تحويلهم إلى المحكمة التأديبية بسبب اعتصامهم الستمر احتجاجا على الفساد المالي والإداري الذي أدي إلى تدنى مستوى الخدمات القدمة للمريض معلنون إضرابهم عن الطعام حتى ألموت ويناشدون جميع الشرفاء الوقوف بجانبهم من أحل صالح المرضي التسطاء.

وبدلا من التفاوض مع الأطباء بشبأن كيفية إصلاح المستشفى العام تم تحويلهم إلى:

النيابة التى قامت بدورها بتقديمهم إلى المحكمة التأديبية بتهمة الاعتصام في الوقت نفسه الذي تم فيه التجديد لمدير المستشفى المسئول عن الفساد المستشرى فيه.. ولم يقتصد الأمر على ذلك بل إن الأطباء المضربين يتعرضون لتهديدات من إدارة المستشفى بالنقل خارج المحافظة ولم يخل الأمر بطبيعة الحال من تهديد بتلفيق اتهامات بقلب نظام الحكم بحيث «تتولى أمرهم» مباحث أمن الدولة.

جدير بالذكر أن أثنين من الأطباء العشرة المصريين عن الطعام قد تم نقلهم إلى الرعاية المركزة وهم الدكتور حمدى يوسف أحمد ٥٥ سنة، والذي يعانى من قصور في الشريان التاجى وقرحة بالمعدة وارتفاع في ضغط اللم. والدكتور فتحى عبد السلام ٥٦ سنة الذي يعانى من سرطان في الغدد الليمفاوية يحتاج إلى العلاج الكيمائي.

الأطباء المصريون موجوين وقت كتابة هذا البيان مع زمالاتهم المتصمين من أجل نفس المطالب في أحد عنابر المستشفى حيث قامت إدارة المستشفى بتكسير دورة المياد الوحيدة المتوفرة لهم بدعوى والإصلاح».

لقد خاطب هؤلاء الأطباء جميع المستولين نوى الصلة بالقضايا المثارة بما في ذلك جميع المستولين بوزارة الصحة ومحافظ الشرقية والنقابة الفرعية والنقابة العامة للأطباء مع الجهات الرقابية والإدارية المخولة بإجراء التحقيقات اللازمة في مثل هذه الأحوال.. ولكن دون جدوى.

لم يعد أمام أطباء الزقايق سرى حياتهم وصحتهم يدافعون بها عن صحة المواطنين وحق الناس عليهم في خدمة صحية لاثقة.. لم يضربوا من أجل رفع أجورهم الهزيلة رغم أن ذلك من حقهم وإنما أضربوا احتجاجاً على الفساد الذي يقتطع من صحة فقراء المواطنين ليكدس الأموال في جيوب الفاسدين.

لذا ندعو كل الشرفاء في هذا الوطن إلى التضامن معهم في وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم العادلة غدا ٢٠٠٥/٩/٢٩ أمام دار الحكمة بشارع قصر العيني في تمام الساعة الثانية ظهراً.



كفاية فساد .. كفاية تهب لقوت الناس تضامنوا مع أطباء مستشفى الزقازيق العام اطباء من أجل التغيير شباب من أجل التغيير

القاهرة في ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٥

### بيان آخر للمثقفين المصريين

الأنباء والفنانون والمتقفون الموقعون على هذا البيان وقد هالتهم وقائع حادث بنى سويف المساوى إذ يعبرون عن حرنهم العميق على رحيل هذه الكتيبة من المواهب

المسرحية المقتدرة التى خسرها الوطن وهى فى أوج عطائها. يطالبون السيد النائب العام بمواصلة التحقيق بتقديم كل من تثبت مسئوليته المباشرة إلى محاكمة عادلة.

ويرون ان المسئولية العامة عما حدث ليست مسئولية فرد بقدر ما هى مسئولية مجتمع يتطلب حشد كل القوى والإمكانات للحفاظ على حياة وحرية وكرامة كل مواطن.

وإذ يقدر الموقعون على هذا البيان مبادرة وزير الثقافة الفنان فاروق حسنى بتقديم استقالته وتحمله المسئولية السياسية عما حدث لا يوافقون أن يتحمل الوزير وحده تبعات ما جرى ويطالبونه بسحب هذه الاستقالة ليواصل مسئوليته الوزارية في حماية وإتمام المشروعات الثقافية الكبيرة التى قام بها.

ويناشد الكتاب والمثقفون الموقعون على هذا البيان سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك عدم قبول استقالة الوزير ليستمر فى تنفيذ مشروعاته الثقافية الحضارية.

### بيان نجيب محفوظ

ذكرتنى الخطوة التى اقدم عليها الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة بوضع استقالته تصد تصدف الرئيس بالتقاليد السياسية العريقة التى كنا نعرفها فى الماضى ثم اندثرت بغير رجعة كما كنا قد تصورنا.

لقد أعادنى فاروق حسنى إلى عصر الممارسة الديمقراطية فى شبابنا وتذكرت محمود شاكر باشا الذى كان مدير عام السكك الحديدة فقد حدث أن وقع حادث لقطار بسبب إهمال أحد الخفراء الذى نعس فى إحدى الليالى أثناء نوبة عمله فلم يتنبه لضرورة إغلاق المزلقان عند مرور القطار ولقد أحس شاكر باشا على الفور بمسئوليته الأدبية والسياسية عن الحادث فلم ينتظر أن يستقيل الوزير الذى كان يتبعه بل بادر هو بالاستقالة وحن سئل فى ذلك قال: إذا قصر موظف بالسكة الحديد فى عمله حتى ولو كان خفيرا فأنا المسئول، وعلى كل مسئول أن يتحمل مسئوليته.

إننى أحيى الفنان فاروق حسنى من أعماق قلبى تحية إكبار واحترام على تلك الخطوة النبيلة والشجاعة برغم أن مسئوليته فيها سياسية وليست جنائية.

وإنى أود في هذا الجال أن أؤكد على شيئين:

أولا: إن المستولية السياسية في الحادث المروع الذي وقع في بني



سويف والذى قارب ضحاياه الآن على الخمسين من خيرة رجالات المسرح وأبنائه هي مسئولية تضامنية ولذلك فهي مشتركة بين أكثر من جهة وليست مسئولية وزير الثقافة وحده.

ثانياً: إن هذا الإهمال الجسبيم الذى وقع فى قطاع قصور الثقافة ينبغى ألا ينسينا الإنجازات الكبيرة التى تحققت للثقافة والفنون فى عهد فاروق حسنى الذى هو من أفضل وزراء الثقافة وله مآثر كبيرة وكثيرة.

نجيب محفوظ



إطلالة على العالم

#### دراسة

# مسأهمة الهنود في الأدب العربي

خورشيد إقبال

الأنب هو مجمل الآثار التي يودعها الإنسان المقتدر خلاصة تجاربة العقلية وصفوة معاناته النفسية، وأغمق اشواقه الفردية والجماعية والكونية، معبراً عنها بصناعة لغوية حانقة، واساليب بيانية بارعة متميزة.

وسواء كان الأدب شعراً أم نثراً وفي إطار هذا النوع أم ذاك، وفي سياق إحدى المدارس أو المذاهب الفنية المختلفة، لابد من أن يتوافر له سموً المضمون الإنساني، وطرافة الأداء التعبيري وسطوعه البياني المتالق.

والأدب في تسلسله التاريخي، عصور تتعاقب متوالدة ومتعايزة، وهو في نموه وتتطوره يتسم بسمات حضارية وفنية، تعكس الواقع الإنساني وترسم أفاق صيرورته في آن واحد.

ولذلك كان التاريخ للأدب رصداً دقيقاً لمراحل تطوره عبر الزمن ولخصائصه الفنية، واتجاهاته الإنسانية والحضارية في كل مرحلة من تلك المراحل.

لقد من الأدب العربي منذ نشاته حتى اليوم بعدد من المسميات والمصطلحات، ومن أبرز المصطلحات التي تنسب الأدب إلى موضوعه: الأدب القصيصي والروائي، والأدب الوجدائي، والأدب الملصمي، والأدب المحكمي، والأدب الإباحي أو الأدب المكشوف، والأدب البروليتاري، والأدب

البرجوازي، وأدب الرحلات.

وإذا نظرنا إلى الأدب العربي في الهند، لوجدنا فيها مدرسة خاصبة، تتالف من أصالة الفكر والوجدان والذوق والشعور ومتعة القلب والنظر، إضافة إلى عناصر جمالية وعواطف إنسانية، وهي أقرب إلى الأدب الإسلامي والكتابة الإسلامية.

وهاكم عرضاً للكتب العربية للهنود التى تناولت موضوع الأدب من حيث المبادئ والأصول والأهداف والغايات.

١ - «نظرات في الأدب» لسماحة الشيخ أبي الحسن الندوي:

يحتوى على مادة جديدة من الأدب العربى، يستعرض مفهوم الأدب وحدوده، ويؤصل قواعده ويبين طبيعته وعناصره المميزة له عن الأداب الأخرى، ويحدد وظائفه وأهدافه، والقيم على مستوى الشكل والمضمون، ويركز على أن الأدب لابد أن يكون وراءه العقيدة والعاطفة والفكرة؛ لأنه لو خلا من هذه الصفات وارتكز على الدوافع السطحية والأهداف الوقتية فسيكون خالياً من الروح والقوة والخلود، ويكون الفرق بين الصورة والإنسان.

ويقرر أن الأدب كل تعبير جميل صادق ناتج عن جودان المراء ويؤكدان الادب ليس أداة لتسلية النفس وإزجاء الوقت، وإنما هو من أكبر الوسائل للوصول إلى الأهداف النبيلة، وللتأثير في النفس الإنسانية، كما يوجه الأنظار إلى المناجم الفنية المهملة والفصول المسية للغة العربية وأدابها، ويبين أن الأدب الإسلامي عالمي، يستمد عالميته من عالمية الإسلام فيستوعب أداب الشعوب الإسلامية كلها.

والكتاب علاوة على هذا يمتاز بالثقة والاعتزاز مع سلاسة البيان وانسجام العبارة وتعبير ادبى علمى فضلا عن الثقافة الواسعة والحس النقدى الرفيع.

Y- «روائع إقبال، للشيخ أبي الحسن نفسه:

كتاب له قيمة ادبية موضوعية، واختيار موفق للنماذج الشعربية من دواوين الشاعر العبقرى المسلم محمد إقبال، يقدم الشيخ نصوصاً رائعة من دواوينه، ويقف وقفات جمالية دقيقة على بعض الأشعار والمواقع، تحس معها أنه يحصى نبض الكلمات والمعانى ويلمس حرارة العبارة، ويغوص في أعماق الفكر والشعور، ويطلم على

الأبعاد الفلسفية العميقة وينقلها إلى القارئ في أسلوب عربى عصرى جميل في أقوى صيغ التأثير.

٣- «مختارات أدب العرب» للشيخ أبى الحسن نفسه:

الكتاب عبارة عن مجموعة من مقالات أدبية، جمع فيه المؤلف النصوص الأدبية العربية من جميع مناحيها وأساليبها التاريخية والمنية والعلمية والدينية من العصر الإسلامي الأول إلى العصر الصديث، واعتنى في اختيارها بالثقافة الإسلامية النزيهة وبالخصائص الفنية الأدبية حتى تسد الصاجتين في وقت واحد؛ هاجة المعرفة الأدبية وحاجة الثقافة الإسلامية، وكان هدف المؤلف من تأليف هذا الكتاب إفادة الطالبة المسلمين من الكنوز الثمينة في تراثهم ومعرفة المنهج الصحيح للأدب الإسلامي، وقد كان المؤلف موفقاً في اختياراته باعتباره رائداً في الثقافة والأدب.

3- «الأدب العربي بين عرض وبقد» للأستاذ محمد رابع الندوي الحسني:

تحدث فيه عن حقيقة الأدب ومزاياه وقام بالتحليل والنراسة والنقد، كما قدم النماذج للأدب العربي في مختلف مراحله مع بيان قيمتها الأدبية والفنية ومكانة أصحابه الأدبية، وهكذا يعد الكتاب من الدراسات الأدبية والبلاغية.

٥- «منثورات من أدب العرب»: للأستاذ محمد رابع نفسه:

اقتبس فيه المؤلف من كتب السيرة والتاريخ والأخلاق والأدب قطعاً نابضة بالحياة، حيث جمع بين النثر البليغ والشعر الرقيق، كما جمع فيه بين الأدب القديم والحديث، وعنى المؤلف في اختياراته بأن تكون ميسورة الفهم، سهلة الألفاظ، بسيطة الأسلوب، وأضحة التعبير، كما ركز – من خلال النماذج – على تقديم فكرة إسلامية صحية، ومفاهيم أخلاقية ماثورة،. وقيم إنسانية نبيلة، فجاء كتابه مفيداً للدراسين والباحثين من نواجى، شتى خاصة الأدسة والقافعة والعلمية والأخلاقية والحضارية.

٦- «الأدب الإسلامي وصلته بالحياة» للأستاذ محمد رابع نفسه:

يتصف اسلوبه بالصبغة العلمية والرشاقة والسهولة في عبارة فصيحة وقوية، ويبحث في الأدب الإسلامي وعلاقته بالحياة، مع تقديم نماذج حية من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام نثراً وشعراً، وبيان خصائص الشعر وميزاته واستعراض أنواعه للختلفة وأصنافه المتنوعة.

٧- «أدب الصحوة الإسلامية» للأستاذ وأضبع رشيد الندوى:

بحث علمى متين رزين، يعالج موضوعا شغل الباحثين كثيراً، يقوم باستعراض علمى للادب الإسلامى مع ذكر نماذجه المختلفة، وقد انتهج الكاتب أسلوباً إسلامياً قرآنياً البيا جديداً.

وهو في للواقع محاولة ناجحة في أن تكون اللغة أدبية عليها مسحة من جمال أدب الكتاب والسنة.

٨- ةتاريخ الأدب العربي للأستاذ واضبح نفسه:

كتاب جليل يتحلى بالعلم الغزير في أسلوب أدبى سليم، يتضمن دراسة تاريخ الأدب العربى على امتداد العصور، ومالاحقة دقائق حوادثه ودراسة تطور وجدان العربى من خلال الآثار الأدبية.

٩- «حقيقة الأدب ووظيفته» للدكتور مقتدى حسن الأزهرى:

دراسة عميقة رصينة لروائع من الأدب، تناول فيه تعريف الأدب وماذا يقصد به؟ مع ذكر علاقة الأدب بالدين والخلق وأهميتها، وقام بعرض آراء الأدباء في اللغات المختلفة حول الأدب وهدفه وغايته.

كما نقد ما يسمى بعلاقة الأدب بالجنس نقداً علمياً موضوعياً يستحق كل التقدير.

 ۱۰ «الذوق الأدبى حقيقته ووسائل تنميته ودوره فى النقد» للأستاذ عبد النور عبد العظيم الندوى:

وهى رسالة ممتازة فى الشكل والمضمون، تتحدث عن حقيقة «الذوق الأدبى» بأنه ليس ذوقاً عقلاً سائجاً ولا مجرد ميل أو نفور ولا استمتاع أو امتعاض، بل هو الذوق الراقى الذى صقله الأدب وجلته الفطنة، ورفدته الثقافة الفنية وطول الملاسمة.

ثم تقدم تحليلاً دقيقاً لعناصر الذوق الأدبى، والمُؤثرات التي تعمل في النهوض بقدرات الإنسان الفطرية، وتكوين قدرة التذوق، كما توضع الفرق بين الموهبة الفنية والذوق المبدع والذوق الناقد.

وبعد ذلك تتناول طبيعة الأدب والنقد ودور الذوق فيهما، ومناهج النقاد المعروفين في

النقد، وتعرض كثيراً من الفلسفات والنظريات الأدبية والنقدية على مر العصور، وكل ذلك بأسلوب علمي نقيق، يتسم بالتحقيق والتحليل والترجيح.

١١- «نفحة العرب» للشيخ إعزاز على:

كتاب قيم بأسلوب متين رشيق، وبيان رائع قشيب، يقدم نماذج من النصوص الأدبية في العجمور المختلفة، ويبين قيمتها الأدبية والفنية، ومكانة أصحابه الأدبية، يدل الكتاب على قدرة المؤلف في اللغة والأدب، حيث يتسم بجمال التصنيف وجودة العبارة وحسن الترتيب، وهو أبعد شيء عن جفاء العلم وجفوته، وأدنى شيء إلى جمال الفن وعذويته.

١٢ - «اللعة العربية ونقدها» للدكتور محمد إقبال حسين:

يتناول الأدب بالنقد والتحليل، ويميل إلى النقد الهادف البناء، ويعرض الآثار الأدبية ويحاكمها بالأمانة العلمية، كما يذكر آراء نقدية قيمة، وتعليلات أدبية ممتعة، تنم عن ذوق أدبى رفيع، مما جعل الكتاب أوفى المراجع الأدبية والنقدية في شبه القارة الهندية.

١٣- «نفحة الأدب، للاستاذ وحيد الزمان الكيرانوي:

يتسم هذا الكتاب بالنقاوة والجزالة وسهولة الأسلوب وروعة التعبير وعنوبة الألفاظ، يعرض آداب اللغة العربية عرضاً جميلاً صحيحاً، يجدر بمكانة هذه اللغة وسعتها وجمالها، كان المؤلف موفقاً في عرضها وتحليلها ودراستها إلى حد كبير.

١٤ «اللغة العربية وأدابها» للأستاذ خالد حامدى:

كتاب قيم فى اسلوب أدبى رصين، يحتوى على طائفة من ضروب الآداب، يدل على التذوق الأدبى للمؤلف ويراعته فى الأدب واللغة، يجمع بين الرشاقة والجزالة ومحاسن القديم والجديد فى قوة ودفق، بعبارة سهلة ممتعة.

بعد الإطلاع على الكتب المذكورة يتضح انها تمتاز بجودة الأسلوب وصفاء البيان وبقة التعبير وحسن الإيقاع وحلاوة اللغة، وتجمع بين البراعة الأدبية العميقة، والبيان العربى المشرق، والفكرة الإسلامية الصافية، والروح الدينية القوية، والدعوة البناءة الصريحة، كما تغذى الملكة الأدبية، والعاطفة الدينية، وتمثل الأخلاق العربية الفاضلة،



والحضارة الإسلامية المثلى، وكذلك تعرض اداب اللغة العربية عرضاً جميلاً ممتعاً. وهكذا قدم هؤلاء الكتاب اعمالاً تضاهى أعمال الكتاب الكبار من العرب، حيث نلحظ فى كتاباتهم براعة فائقة على أداء المعانى فى لفظ جدلى رصين، فيه قوة ومتانة ودقة ومعرفة صحيحة، تشعرك بسيطرة أهلها على الثقافة العربية العميقة والمادة اللغوية، والصياغة البديعة، التى لا ينبو فيها لفظ، بل تجرى الألفاظ فى نسق محكم مطرد، يجد القارئ فيه اللذة والمتعة.

### كتاب ـ

# القصةالقصيرة فىالأدبالعربىٌرؤيةتركية ٌ

#### فاتن نصار

- و «القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، عنوان الكتاب الجديد للأديب التركي
   الكبير دكتور حسين يازجي أستاذ الأدب العربي بجامعة إسطنبول.
- هذا العمل المتميز والجاد الذي كتب بالإنجليزية ليخدم المهتمين بالأدب العربي - يستعرض بأسلوب راقى وفكر عميق وهقة متناهية ارتقاء وتعلور القصة العربية الحديثة في تسعة عشر دولة عربية وهو ما يجعله يتميز بالشمول الذي تفتقه الكتابات النقدية في هذا المجال.
- فقد تناولت أعمال نقدية عديدة القصة الحديثة في الأدب العربي الحديث إلا أن كثيرا من هذه الأعمال كما يقول دكتور يازجي إما تركز على تطور هذا الفن في دولة عربية واحدة فقط أو تذكر باختصار شديد بعض الدول العربية الأخرى بجانب هذه الدولة.
- وفي كتابه القيم والمتع معا يبدأ المؤلف بتعريف مفهوم «القصـة» موضحا أن فن
   كتابة «القصة القصيرة» هو الشكل الأدبي الذي يتناوله في هذا العمل.
- ينتقل الدكتور حسين يازجى بعد ذلك إلى استعراض تاريخ الشكل القصصى
   التقليدى في الأدب العربي الكلاسيكي ملقيا الضوء على الجدل السائد حول ما إذا

كان شكل «التحكية» أو «القص» موجودا في الأدب العربي الكلاسيكي أم لا؟ كما يعرض أيضا للآراء المتضاربة حول ما إذا كان الشكل القصصي الكلاسيكي كان له تأثيرا على الاشكال الحديثة.

♠ فى هذا السياق يحاول المؤلف التصدى للإدعاءات غير العادلة التى تقول بأن النماذج الأولى للإشكال القصصية العربية لم يتم كتابتها إلا فى القرن العشرين، وإن الاشكال القصصية للادب العربى الحديث ليست نتاجا طبيعيا للإشكال القصصية للأدب العربى الكلاسيكى بدعوى أن العرب يفتقرون للخيال الخصب والقدرة على الخلق والإبداع وأن الصحراء بطبيعتها الجافة والرتيبة وكل ما بها من عناصر سلبية لم توفر للعرب فرصة مناسبة لتنمية خيالهم الذى يشكل أساسا للقصص، وأن الاشكال القصصية لم تظهر إلا بعد ترجمة قصص الأدب الغربي إلى اللغة العربية.

● وفي رده على هذه الإدعاءات يؤكد المؤلف أنه لا يمكن إنكار أن العرب لديهم شكل قصصى يعود الأزمنة قديمة جدا مشيرا لآراء الاتجاه الذي يرى أن العرب على العكس من ذلك يتمتعون بخيال واسع مؤكدا أن هناك أعمالا أدبية كثيرة في الأدب العربي يمكن اعتبارها قصص بالمعنى الواسع للكلمة.

ويشرع المؤلف لتأكيد هذه الفكرة في استعراض مجموعة من تلك الأعمال بدءا
 من «اياما لعرب» في الجاهلية وانتهاء بمقامة بديع الزمان الهمذاني.

● وهنا يؤكد الدكتور يازجى على نقطة فى غاية الأهمية وهى أن كل هذه الأعمال التى شهدتها المرحلة الكلاسيكية كانت بمثابة الجسر الذى تم من خلاله الانتقال إلى شكل القصة الحديثة فى القرن العشرين والأهم من ذلك انها شكلت الأرضية الأسبية الملائمة التى مهدت لهذا الانتقال رافضا فكرة أن القصة أخذت تكنيكيا من الغرب.

● ويشير المؤلف إلى أن الشكل القصصى العربى التقليدى بدأ يحرر نفسه من نمط القصية القديمة باتجاه القصة القصيرة الحديثة الغربية فى الفترة التى يؤرخ لها ببداية الاحتلال الفرنسى لمصر وخضوع الأراضى العربية للسيادة الأوروبية وظهور حركة النهضة فى القرن التاسم عشر.

- وهنا يوضح الدكتور يازجى أن هذه الفترة شهدت عدة عوامل قادت إلى تغييرات كثيرة في خط الشكل الأدبى القصة منها قيام المدارس بإرسال الطلاب التعليم في أورويا وحركة الترجمة وإنشاء المطابع وانتشار الصحف في العالم العربي، ويفقا للمؤلف فإن هذه العوامل تسببت في ميلاد جيل جديد وسرعت من تباور وانتشار الأشكال الأدبية الجديدة.
- هذا الجيل الجديد الذي ذهب إلى الخارج بدأ يقرأ الأشكال الأدبية الأوروبية بلغاتها الأصليّة ثم شرع بعد ذلك في ترجمتها وكما يذكر المؤلف فإن جزءا من هذه التراجم لم يكن متوافقا تماما مع الأصل بل خضم لنوع من التعديل والتغيير.
- وهنا يؤكد الدكتور يازجى على أن الاحتكاك الذي بدأ من خلال «حركة الترجمة» قاد في النهاية إلى «كتابة القصة» وإنه كما في جميع الأشكال الأدبية بدأ الأمر أولا «بالترجمة» ثم تطور إلى «المحاكاة والتقليد» حتى وصل إلى مرحلة النضج التي شهدت القدرة على «الخلق والابتكار والإبداع» مشيرا إلى أن القصة مرت بثلاث مراحل: حتى الحرب العالمية الأولى، حتى عام ١٩٢٠، ومن عام ١٩٢٠، ومن عام ١٩٢٠، وما عام ١٩٢٠ حتى ، ١٩٥٠ وما بعد.
- ينتقل المؤلف بعد ذلك ليتناول بالتفصيل ميلاد وتطور القصة في كل دولة عربية على حده ولأن مصر ولبنان كانتا رائدتي فن كتابة القصة الصديثة فإن الكتاب يكرس تحليله لهذا الفن في هاتين الدولتين بادئا بمصر لأنها كما يقول المؤلف هي التي مهدت طريق الأدب لباقي الدول العربية وإنها صاحبة القصة الأولى في الأدب العربي ومنها انتشرت القصة بشكلها الحديث إلى كل أرجاء الوطن العربي.
- وكما يوضع المؤلف فإن الكتاب يتناول باقى الدول العربية دون مراعاة تسلسل أو ترتيب معين مشيرا إلى أن دول الخليج يتم تناولها فى الجزء الأخير نظرا لظهور القصة بها فى وقت متأخر نسبيا لظروف وعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وتعليمية.
- ويؤكد المؤلف في خاتمة كتابه على عدة نقاط مهمة أولها أنه منذ الظهور الأول
   للقصة الحديثة حتى اليوم تعرضت القمنة العربية لتغيرات عديدة فيما يخص فنها

ومحتواها وشكلها وإطارها وبيئتها ولفتها وان الدول العربية شهدت تغيرات احتماعية كثرة مدت القصة بموضوعات مختلفة.

- كما يؤكد الدكتور حسين يازجى أن تطور النقد وجهود النقاد لعبا دورا مهما فى تحقيق وضع أفضل للقصة العربية وشكلها ومضمونها وهنا يشير إلى الدور المحورى الذى لعبه «تحليل النص» فى تحقيق هذا التطور مؤكدا أنه كلما كان منهج تحليل القصة فى دولة ما قويا كلما كانت أعمال الكتاب فى هذه الدولة قوية وأنه بدون تحليل النص من الصعب جدا تحقيق المستوى المطلوب.
- وهذا يشير المؤلف إلى أن القصة في بعض الدول المربية مازالت بالفعل دون الستوى المأمول مؤكدا أن هذا الوضع يرجع إلى مدى قدرة كاتب القصة على فهم الحياة وتفسيرها.
- نطبقا للدكتور يازجى فإن كاتب القصة يعبر عن المجتمع بخلاف الشاعر الذى
   يعبر عن مشاعره ويالتالى فإذا كان كاتب القصة يفهم الحياة ويفسرها جيدا فإن
   عمق ويقة ورهافة كتاباته يتم إدراكها والشعور بها على الفور.
- من ناحية أخرى يؤكد المؤلف أن القراءة النشطة والجيدة تثرى العمل الأدبى وتجعله حيا وذا قيمة وأن على القاريء أن يعطى للعمل الأدبى نفس القدر من الامتعام والانتباه الذي إعطاه الكاتب لهذا العمل عند كتابت إياه.
- ويوضع الدكتور يازجى أنه بالرغم من أن شعوبا عربية كثيرة كانت فى البداية غير مكترثة بالقصة وغير كفق لتقييمها إلا أن تحسن المستوى الثقافى لكتاب القصة في العالم العربى جعلهم يفهمون البشر بشكل أعمق ولأن نلك حدث بالتوازى مع تحسن المستوى الثقافى للقراء فقد زاد الانتباء للقصة والاهتمام بها وبالتالى زاد دور القصة فى تصحيح ومعالجة المشكلات المختلفة للمجتمع.
- وفى النهاية يخلص المؤلف إلى أن دور تحليل النص ومنهج النقد فى تقديم . قصص متقنة وعالية المستوى لبعض كتاب القصة فى دول عربية عديدة ويصفة خاصة مصر لا يمكن الاستهانة به أو التقليل من شأنه إلا أن تحليل النص ومنهج النقد ليسوا بالمستوى المأمول فى دول عربية أخرى وهو ما يجعل كثير من الجواهر



لا يتم تقديرها بشكل صحيح.

- ويختتم الدكتور يازجى كتابه القيم بمقولة للكاتب التركى محمد كابلان «السمكة تعيش فى البحر لكنها لا تعرف البحر ولا تعرف نفسها.. فكون المرء يعيش لا يعنى أنه يعرف.. الشيء الذى لا يلاحظ هو غير موجود بالنسبة لنا».
  - الكتاب صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. fatennassar2000@hotmail.com

### اشارات

### جيهانعرفه

#### رجاء النقاش

كثير من أثارنا الثقافية في القرن العشرين مبعثر وضائع وعلية أكرام من التراب. وهذا التراث لا يستحق أبدا أن يكن مصيره على هذه الصورة السيئة فهو تراث عظيم يمثل عبقرية النهضية الفكرية العربية في المصر الحديث. ولا يوجد شعب حي يحترم نفسه ويحافظ على أصبوله الحضارية الثابتة يمكنه أن يسقط في هذا الموقف السلبى الذي هو نوع من الانتحار الثقافي، ولقد كتبت وصدخت كثيراً من أجل إنقاذ تراث لمبعرية المصرية في القرن العشرين، وفي نصفه الأول على وجه التحديد، ولم أجد سوى اسبتجابة ضعيفة لا أثر لها أن نتيجة.

جيهان عرفة إحدى الباحثات الاديبات الجادات المظمات التي كان لها الفضل الكبير في الاستجابة لبعض نداءاتي بجمع دراسات الشاعر الناقد المثقف فخرى أبر السعود ١٩٤٠ - ١٩٤٠ عن القارنة بين الادبين العربي والإنجليزي، وهي كتاب رائع وبحث فريد وقد تركه فخرى إبر السعود مبعثر إعلى صفحات الادبين العربي والإنجليزي، وهي كتاب رائع وبحث فريد وقد تركه فخرى إبر السعود مبعثر إعلى صفحات الصحف والمبالات الصادرة في الثلاثين بعد أرمة نفسية عنيفة حلت به ويمرت معنوياته وعصفت بحياته ولا مجال المحديث عن تفاصيل هذه الأزمة وأسبابها هنا ولكتي أريد أن أقول هذا الكتاب في القارنة بين الأدبيين المحديث عن تفاصيل هذه الأزمة وأسبابها هنا ولكتي أريد أن أقول هذا الكتاب في القارنة بين الأدبيين الساليب الصافية الدقيقة الواضحة الراقية التي تربح الدين والدوق والقواد. وقد عكفت الجندية المجهزة المخاصة جيهان عرفة على جمع فصول الكتاب، وكتابة التعليقات والهوامش الضرورية لكل ما يحتاج إلى الشرح والتفسير وظهر الكتاب في أكبر من أربعمائة صفحة، كل صفحة منها فيها إضافة حقيقية العقل والوجدان، وقد كتب الدكتور مصعود على مكى وهو عالم فاضل واديب صاحب ذوق وعيم مقدمة عالية المقد المقدة الدربية إضافة حقيقية المقد المدينة إضافة حقيقية كدر الكتاب، الذي أصدرته هيئة الكتاب منذ فترة فاضافت به إلى الثقافة الدربية إضافة حقيقية كدر كدر

جيهان عرفة هى التى سهرت وتعبت واحسنتا كثيراً فى سبيل جمع هذا الكتاب البديع والمنير، وأنا لا اعرفها معرفة شخصية، ولكنى قدمت لها شكرى بالتليفون على ما بذلت من جهد كبير فيه وعى ومعرفة بالموضوع وفيه ذوق جيل في الشرح والتعليق، وقد تمنيت عليها أن تواصل هذا النوع من العمل الذي انفتته واحسنته وأن تقيم إلينا بقدر ما تستطيع نماذج أخرى من تراك القرن العشرين، تصبر على جمعه وتقسيره وشرحه صبر الباحثين الأصلاء الذين يرون فى عملهم العلمى والادين نوعا من العبادة والتقرب إلى الله والحق أنى لا أملك إلا أن أقدم إلى هذه الباحثة الأدبية جيهان عرفة كل التحية والتعدير والامتنان على صابعة من العبادة والتقدير والامتنان على سامتنده واستعد به شخصيا وأنا أقرا هذا الكتاب الرائع والعرب إلى قرامته مرات ومرات.

بارك الله فيك يا جِيهان عرفة، وأكثر من أمثالك، حتى تجد ثقافتناً الضائعة المبعثرة المبددة من يغضب لها ويحميها ويعيدها إلى الحياة.









